

كتاب الشعب ٢٩

المخت الرس

تاریخ الجبری

اختبار محرقت والالبت اي

الجزوالثاني

مط ابع الشعب

لم يكن هناك مناص من وضع « الكشاف » الذي يحتوى على الاصطلاحات التركية والملوكية في نهاية الجزء الاخير من الكتاب ، حتى يكون جامعا لكل فوامضه ، مرتبا على ترتيب الحروف الهجائية .

# يوميات البحبري



## فيه: (ديسمبر ١٧٨٣ م):

سافر مراد بیك الى منیة ابن خصیب مغضبا .. وجلس هناك .

وفيه: حضر الى مضر محمد باشا والى مصر ، فأنزلوه بقصر عبد الرحمن كتخدا بشاطىء النيل . فأقام به يومين ، ثم عملوا له موكبا وطلع الى القلعة من تحت الربع على الدرب الأحمر .

## في منتصفه ( ۱۰ دیسمبر ۱۷۸۳ م ):

اتفق رأى ابراهيم بيك والأمراء الذين معه على ارسال محمد افندى البكرى ، والشيخ آبى الأنوار شيخ السادات ، والشيخ احمد العروسى شيخ الأزهر الى مراد بيك ... ليأخذوا خاطره ، ويطلبوه للصلح مع خشداشينه ، ويرجع اليهم ، ويقبلوا شروطه ما عدا اخراج أحد من خشداشينهم . فلما سافروا اليه وواجهوه ، وكلموه في الصلح ، فتعلل بأعذار ، وأخبر أنه لم يخرج من مصر الا هروبا ، وخوفا على نفسه ، فانه تحقق عنده توافقهم على غدره . فان ضمنتم وحلفتم لى بالأيمان أنه لا يحصل لى منهم ضرر ... وافقتكم عملى الصلح ، والا .. فدعوني بعيدا وافقتكم عملى الصلح ، والا .. فدعوني بعيدا

فقالوا له: لسنا نطلع على القلوب ، حتى نحلف ونضمن! ولسكن الذى نظنه ، ونعتقده ، عدم وقوع ذلك بينكم ، لأنكم اخوة ، ومقصودنا

الراحة فيكم ، وبراحتكم ترتاح الناس وتأمن السبل .

فأظهر الامتثال ، ووعد بالحضور بعد أيام . وقال لهم :

« اذا وصلتم الى بنى سويف ، ترسلون لى عشمان بيك الدفتردار لا الشرقاوى وأيوب بيك الدفتردار لأشترط عليهم شروطى . فان قبلوها ، توجهت معهم ا » .

وانفصلوا عنه على ذلك ... وودعوه وسافروا .

صيغر

۲۳ منه (۱۷ ینایر ۱۷۸۱ م):

حضر المذكورون الى مصر .

وصل الحجاج الى مصر .

٥٠ منه (١٩ يناير ١٧٨٤ م):

دخل أمير الحج مصطفى بيك بالمحمل.

## رتبيسع الأدل

## مستهله ( ۲۶ ینایر ۱۷۸۶ م ) :

خرح الأمراء الى ناحية معادى الخبيرى ، وحضر مراد بيك الى بر الجيزة وصحبته جمع كبير من الغز والأجناد والعربان والغوغاء من أهل الصعيد والهروارة . ونصبوا خيامهم ووطاقهم قبالتهم فى البر الآخر ، فأرسل اليه ابراهيم بيك ، عبد الرحمن بيك عثمان وسليمان بيك الشابورى وآخرين فى مركب . فلما عدوا اليه ، لم يأذن لهم فى مقابلته ، وطردهم . ونزل أيضا كتخدا الباشا

وصحبت اسماعيل أفندى الخلوتي في مركب آخر ، لبتوجهوا اليه أيضا لجريان الصلح . فلما توسطوا البحر ، ووافق رجوع الأولين ، ضربوا عليهم بالمدافع ، فكادت تغرق بهم السفن ، ورجعوا وهم لا يصدقون بالنجاة .

فلما رأى ذلك ابراهيم بيك ، ونظر امتناعه عن الصلح ، وضربه بالمدافع ... أمر هو الآخر بضرب المدافع عليهم نظير فعلهم ، وكثر الرمى بينهم من الجهتين على بعضهم البعض ، وامتنع كل من الفريقين عن التعدية الى الجهة الأخرى ، وحجزوا المعادى من الطرفين . واستمر الحال بينهم على ذلك من أول الشهر الى عشرين منه ... واشتد الكرب والضنك على الناس وأهل البلاد ، وانقطعت الطرق القبلية والبحرية برا وبحرا ، وكثر تعدى المفسدين ، وغلت الأسعار ، وشعر وجود المغلال ، وزادت أسعارها .

وفى تلك المدة كثر عبث المفسدين ، وأفحش جماعة مراد بيك فى النهب والسلب فى بر الجيزة ، وأكلوا الزروعات ، ولم يتركوا على وجه الأرض عودا أخضر ، وعين لقبض الأموال من الجهات ، وغرامات الفلاحين .

وظن الناس حصول الظفر لمراد ببك ، واشتد خوف الأمراء بمصر منه ، وتحدث الناس بعزم ابراهيم بيك على الهروب .

# ۲۷ منه (۱۹ فبرایر ۱۷۸۶ م):

أرسل ابراهيم بيك المذكور خمسة من الصناجق وهم: سليمان بيك الأغا وسليمان بيك الأعا وسليمان بيك أبو نبوت وعثمان بيك الأشقر وابراهيم بيك الوالى وأيوب بيك ، فعدوا الى البر الآخربالقرب من البابة ليلا ، وساروا مشاة ، فصادفوا طابورا فضربوا عليهم بالبندق فانهزموا منهم ، وملكوا مكانهم ، وذلك بالقرب من بولاق التكرور . كل

ذلك والرمى بالمدافع متصل من عرض ابراهيم بيك . ثم عدى خلفوم جماعة آخرى ومعهم مدفعان ، وتقدموا قليلا قليلا من عرضى مراد بيك ، وضربوا على العرضى بالمدفعين فلم يجبهم آحه . فباتوا على ذلك وهم على غانة من الحذر والخوف . وتتابع بهم طوائفهم وخيولهم .

فلما ظهر نور النهار نظروا فوجدوا العرضى خاليا وليس به أحدد ، وارتجل مراد بيك ليلا وترك بعض أثقاله ومدافعه . فذهبوا الى العرضى وأخذوا ما وجدوه ، وجلسوا مكانه ، ونها أوباشه المراكب التي كانت مصجوزة للناس ، وعدى ابراهيم بيك ، وتتابعوا في التعدية ، وركبوا خلفهم الى الشيمى ، فلم يجدوا أحدا .

فأقاموا هناك أربعة أيام ، ورجع ابراهيم بيك وبقية الأمراء الى مصر . ودخلوا بيوتهم ، وانقضت هذه الفتنة الكذابة على غير طائل ، ولم يقع بينهم مصاف ولا مقاتلة ، وهرب مراد بيك ، وذهب بمن معه يهلكون الزرع حسادا ، ويسعون في الأرض فسادا .

## جمسادي الأولي

## في اواخره (حوالي منتصف ابريل ١٧٨٤ م):

اتفق رأى ابراهيم بيك على طلب الصلح مع مراد بيك . فسافر لذلك لاجين بيك وعلى أغا كتخدا جاووجان . وسبب ذلك ، أن عثمان بيك الشرقاوى وأيوب بيك ومصطفى بيك وسليمان بيك وابراهيم بيك الوالى ، تحزبوا مع بعضهم ، وأخذوا ينقضون على ابراهيم بيك السكبير ، واستخفوا بشأنه ، وقعدوا له كل مرصد . وتخل منهم وتحرز ، وجرت مشاجرة بين أيوب بيك وعلى منهم وتحرز ، وجرت مشاجرة بين أيوب بيك وعلى وشتمه وأمسك عمامته ، وحل قولانه وقال له :

ابراهيم بيك لذلك وكتمه فى نفسه ، وعز عليه على أغا لأنه كان بينه وبينه محبة أكيدة ، ولا يقدر على فراقه ، فشرع فى اجراء الصلح بينه وبين مراد بيك ، فاجتمع اليه الأمراء وتكلموا معه وقالوا له : كيف تصنع .. ? قال : نصطلح مع أخينا .. أولى من التشاحن ، ونزيل الفل من بيننا لأجل راحتنا وراحة الناس ، ويكون كواحد منا ، وان حصل منه خلل أكون أنا وأنتم عليه .وتحالفوا على ذلك ، وسافر لاجين بيك وعلى أغا .

وبعد أيام حضر حسن كتخدا الجربان - كتخدا مراد بيك - الى مصر ، واجتمع بابراهيم بيك ، ورجع ثانيا . وأرسل ابراهيم بيك صحبته ولده ومرزوق بيك طفلا صغيرا ، ومعه الدادة والمرضعة . فلما وصلوا مراد بيك أجاببالصلح ، وقدم لمرزوق بيك هدية وتقادم ، ومن جملتها بقرة ... ولابنتها رأسان !

وحضر بهما الى مصر ، وشاع خبرها ، فذهبت بصحبة أخينا وسديقنا مولانا السيد اسماعيل الوهبى الشهير بالخشاب — فوصلنا الى بيت أم مرزوق بيك الذى بحارة عابدين ، ودخلنا الى اسطبل مع بعض السواس ، فرأينا بقرة مصفرة اللون ببياض ، وابنتها خلفها سوداء ولها رأسان كاملا الأعضاء ، وهى تأكل بفم أحد الرأسين وتشتر (تجتر) بفم الرأس الثانى ... فتعجبنا من عجيب صنع الله وبديع خلقته ... فكانت من العجائب الغريبة المؤرخة !

#### رجب

## في ١٠ منه ( ٣٠ مايو ١٧٨٤ م ) :

حضر مرزوق بیك وصحبت حسن كتخدا الجربان ، فأوصله الى أبیه ، ورجع ثانیا الى مراد بیك .

وشاع الخبر بقدوم مراد بيك ، وعمل مصطفى

بیك ولیمة ، وعزم من بصحبته ، وأحضر لهم آلات الدرب ، واستمروا على ذلك الى آخر النهار ...

## ١١ منه ( ٢١ مايو ١٨٧١ م ):

وفى ثانى يوم اجتمعوا عند ابراهيم بيك وقالوا له : « كيف بكون قدوم مراد بيك ? ولعله لا يستقيم حاله معنا 1 » .

فقال لهم : « حتى يأتى ... فان استقام معنا فبها ، والا أكون — أنا وأنتم — عليه » .

فتحالفوا وتعاهدوا وأكدوا المواثيق.

فلما كان يوم الجمعة وصل مراد بيك الى غمازة ، فركب ابراهيم بيك على حين غفلة وقت القائلة فى جماعته وطائفته ، وخسرج الى ناحية البساتين ، ورجع من الليل وطلع الى القلعة وملك الأبواب ومدرسة السلطان حسن والرميلة والصليبة والتبانة ، وأرسل الى الأمراء الخمسة يأمرهم بالخروج من مصر ، وعسين لهم أماكن يذهبون اليها ، فمنهم من يذهب الى دمياط ، ومنهم من يذهب الى دمياط ، ومنهم من يذهب الى دمياط ، ومنهم من يذهب الى الخروج واتفقوا على الكرنكة والخلاف ... فامتنعوا ثم لم يجدوا لهم خلاصا بسبب أن ابراهيم ييك ملك القلعة وجهاتها ، ومراد بيك واصل يوم تاريخه ملك القلعة وجهاتها ، ومراد بيك واصل يوم تاريخه وصحبته السواد الأعظم من العساكر والعربان .

ثم انهم ركبوا وخرجوا بجمعيتهم الى ناحية القليوبية ، ووصل مراد بيك لزيارة الامام الشافعى . فعندما بلغه خبر خروجهم ذهب من فوره من خلف القلعة ، ونزل على الصحراء ، وأسرع فى السير حتى وصل الى قناطر أبى المنجا، ونزل هناك ، وأرسل خلفهم جماعة فلحقوهم عند شبرا شهاب .

وأدركهم مراد بيك ، والتطموا معهم ، فتقنطر مراد بيك بفرسه ، فلحقوه وأركبوه غيره ... فعند

ذلك ولى راجعا . وانجرح بينهم جماعة قلائل ، والحرب بينهم جماعة قلائل ، واصيب سليمان بيك برصاصة نفذت من كتفه ولم يست .

ورجع مراد بيك ومن معه الى مصر على غير طائل ، وذهب الأمراء الخمسة المذكورون وعدوا على وردان ، وكان بصحبتهم رجل من كبار العرب وقال له طرهونه — يدلهم على الطريق الموصلة الى جهة قبلى ، فسار بهم فى طريق مقفرة ليس بها ماء ولا حشيش يوما وليلة حتى كادوا يهلكون من العطش . وتأخر عنهم أناس من طوائفهم وانقطعوا عنهم شيئا فشيئا الى أن وصلوا الى ناحية سقارة ، فرآوا أنفسهم بالقرب من الأهرام فضاق خناقهم وظنوا الوقوع ، فأحضروا الهجن وأرادوا الركوب عليها والهروب ويتركوا أثقالهم ، فقامت عليهم طوائفهم فقالوا لهم : كيف تذهبون و تتركو نامشتين ؟ وصار كل من قدر على خطف شيء أخذه وهرب ، فسيكنوا عن الركوب وانتقلوا من مكانهم الى مكان آخر .

وفى وقت الكبكبة ركب مملوك من مماليكهم وحضر الى مراد بيك — وكان بالروضة — فأعلمه بالخبر ، فأرسل جماعة الى الموضع الذى ذكره . له ، فلم يجدوا أحدا ، فرجعوا .

واغتم أهل مصر لذهابهم الى جهة قبلى لما يترتب على ذلك من التعب وقطع الجالب ، مع وجود القحط والغلاء . وبات الناس فى غم شديد ...

## ٢١ منه (١٠ يونية ١٧٨٤):

شاع الخبر بالقبض عليهم . وكان من أمرهم أنهم لما وصلوا الى ناحية الأهرام ، ووجدوا أنفسهم مقابلين البلد ، أحضروا الدليل وقالوا له : انظر لنا طريقا نسلك منه ... فركب لينظر فى الطريق ، وذهب الى مراد بيك وأخبره بمكانهم ،

فأرسل لهم جماعة ، فلما نظروهم مقبلين وركبوا الهجن وتركوا أثقالهم وولوا هاربين وكانوا أكمنوا لهم كمينا ، فخرج عليهم الكمين ومسكوا بزمامهم من غير رفع سلاح قتال ، وحضروا بهم الى مراد بيك بجزيرة الذ فباتوا عنده . ولما أصبح النهار أحضر لهم بيك مراكب وأنزل كل أمير فى مركب وصحمت مماليك وبعض خدام ، وسافروا الى بحسرى فذهبوا بعثمان بيك وأيوب بيك المنصورة ، ومصطفى بيك الى فارسكو وابراهيم بيك الوالى الى طندتا ، وأما سليمان وابراهيم بيك الوالى الى طندتا ، وأما سليمان واستمر ببولاق التكرور حتى برأ جرحه .

## رمضيان

# منتصفه (۲ أغسطس ۱۷۸۹):

اتفق الأمراء المنفيون على الهروب الى قبـلم فأرسلوا الى ابراهيم بيك الوالى ليأتى اليهم طندتا ، وكذلك الى مصطفى بيك من فارسكو, وتواعدوا على يوم معلوم بينهم ، فحضر ابر اه المنصورة. وأما مصطفى بيك فانه نزل في المر أكَّ وعدى الى البر الشرقى بعد الغروب ، وركب و سـ فرکب خلفه رجل یسمی طه شیخ فارسکو وكان بينه وبين مصطفى بيك حزازة - و أ-صحبته رجلا يسمى الأشقر في نحو ثلاثمائة فار. وعدوا خلفه فلحقوه آخر الليل والطريق ضيقة ب البحر والأرز المزروع ... فلم يمكنهم الهروب و القتال . فأراد الصنجق أن يذهب بمورده فدخ فى الأرز بفرسه فانغرس فى الطين فقبضوا عليب هــو وجماعته ، فعروهم وأخــذوا ما كان معه وساقوهم مشاة الى البحر ، وأنزلوهم المراكد وردوهم الى مكانهم محتفظين عليهم . وأرسلو الخبر الى مصر بذلك .

وأما الجماعة الذين في المنصورة فانهم انتظروا مصطفى بيك في الميعاد فلم يأتهم ، ووصلهم الخبر بسا وقدع له فركب عثمان بيك وابراهيم بيك وساروا ، وتخلف أيوب بيك بالمنصورة . فلما قربوا من مصر سبقتهم الرسل الى سليمان بيك فركب من الجيزة وذهب اليهما وذهبوا الى قبلى ، وأرسل مراد بيك محمد كاشف الألفى وأيوب كاشف ، فأخذا مصطفى بيك من فارسكور وتوجها به الى ثغر الاسكندرية ، وسجنوه بالبرج الكبير وعرف من أجل ذلك بالاسكندراني .

وأحضروا أيوب بيك الى مصر وأسكنوه فى بيت صغير . وبعد أيام ردوه الى بيته الكبير وردوا له الصنجقية أيضا فى منتصف شوال .

#### مشقال

# الاثنين ٦ شوال (٢٣ أغسطس ١٧٨٤ م- ١٩ مسرئ الاثنين ٦ شوال (٢٣ أغسطس

كان وفاء النيل المبارك . ونزل الباشا يوم الثلاثاء في عربة ، وكسر السد على العادة . ٢١ شوال (٧ سبتمبر ١٧٨٤ م):

كان خروج المحمل صحبة أمير الحج مصطفى بيك الكبير فى موكب حقير جدا بالنسبة للمواكب المتقدمة ، شم ذهب الى البركة فى يدوم الخميس ، وقد كان تأخر له مبلغ من مال الصرة وخلافها ، فطلب ذلك من ابراهيم بيك فأحاله على مراد بيك من الميرى الذى طرفه وطرف أتباعه ، فقال : نعم طرف ذلك ، لكنه قبض فردة البلاد واختص بها ، ولم آخذ منها الا قدرا يسيرا . وكانوا قبل ذلك قرروا فردة على البلاد وقبضها ابراهيم بيك ولم يأخذ منها مراد بيك الا أقل من مأموله — وقصده يقطع ما عليه من الميرى — لذلك فلم يلتفت ابراهيم بيك لقوله من الميرى — لذلك فلم يلتفت ابراهيم بيك لقوله وأحال عليه أمير الحج .

وركب من البركة راجسا الى مصر ، وتركه واياه ... فلم يسع مراد بيك الا الدفع وتشميل الحج ، وعاد الى مصر وخرج الى قصره بالروضة، وأرسل الى الجماعة الذين بالوجه القبلى . فلسا علم ابراهيم بيك بذلك أرسل اليه يستعطفه ، وترددت بينهما الرسل من العصر الى بعسد العشاء ...

ونظر ابراهيم بيك فلم يجد عنده أحدا من خشداشينه ، واجتمعوا كلهم على مراد بيك ... فضاق صدره وركب الى الرميلة فوقف بها ساعة حتى أرسل الحملة صحبة عثمان بيك الأشقر وعلى بيك أباظة ، وصبر حتى ساروا وتقدموا عليه مسافة ثم سار نحو الجبل وذهب الى قبلى وصحبته على أغا كتخدا الجاويشية ، وعلى أغا مستحفظان ، والمحتسب وصناجقه الأربعة .

فلما بلغ مراد بيك ركوبه وذهابه ركب خلفهم حصة من الليل ثم رجع الى مصر وأصبح منفردا بها . وقلد قائد أغا أغات مستحفظان ، وصالح أغا الوالى القديم وجعله كتخدا الجاويشية ، وحسن أغا كتخدا ، ومصطفى بيك محتسب . وأرسل الى محمد كاشف الألفى ليحضر مصطفى بيك من محبسه بثغر اسكندرية ، ونادى بالأمان فى البلد ، وزيادة وزن الخبز ، وأمر باخراج الغلال المخزونة لتباع على الناس .

#### ذوالقعيدة

# ه منه ( ۲۰ سبتمبر ۱۷۸۶ م ):

فى ليلته حضر مصطفى بيك ونزل فى بيته أميرا وصنجقا على عادته كما كان .

وفيه: قلد مراد بيك مملوكه محمد كاشف الألفى صنحقا، وكذلك مصطفى كاشف الأخميمى صنحقا أيضا.

## ١٧ منه ( ٢ اكتوبر ١٧٨٤ م ) :

حضر عثمان بیك الشرقاوی ، وسلیمان بیك الأعا ، وابراهیم بیك الوالی ، وسلیمان بیك أبو نبوت ... وكان مراد بیك أرسل یستدعیهم كسا تقدم .

فلما حضروا الى مصر سكنوا بيوتهم كما كانوا على امارتهم .

## في أواخره ( أوائل اكتوبر ١٧٨٤ م ):

وصل واحد أغا من الدولة وبيده مقرر للباشا على السنة الجديدة . فطلب الباشا الأمراء لقراءته عليهم ، فلم يطلع منهم أحد ، وأهمل ذلك مراد بيك ولم يلتفت اليه .

# ذو الحجيبة

## ١٤ منه ( ٢٩ اكتوبر ١٧٨٤ م ) :

رسم مراد بيك بنفى رضوان بيك - قرابة على بيك الكبير - الذى كان خامر على اسماعيل بيك وحسن بيك الجداوى ، وحضر مصر صحبة مراد بيك ، وانضم اليه وصار من خاصته . فلما خرج ابراهيم بيك من مصر أشيع أنه يريد صلحه مع اسماعيل بيك وحسن بيك ، فصار رضوان بيك كالجملة المعترضة ... فرسم مراد بيك بنفيه فسافر من ليلته الى الاسكندرية .

# ١٥ منه ( ٣٠ اكتوبر ١٧٨٤ م ) :

أرسل مراد بيك الى الباشا وأمره بالنزول ، فأنزلوه الى قصر العينى معزولا ، وتولى مراد بيك قائم مقام ، وعلق الستور على بابه — فكانت ولاية هذا الباشا أحد عشر شهرا ، سوى الخمسة الأشهر التى أقامها بثغر اسكندرية . وكانت أيامه كلها شدائد ومحنا وغلاء .

## في اواخره ( اوائل نوفمبر ١٧٨٤ م ):

شرع مراد بيك فى اجراء الصلح بينه وبين ابراهيم بيك . فأرسل له سليمان بيك الأغا ، والشيخ أحمد الدردير ، ومرزوق بيك ولده ... فتهيأوا وسافروا فى ثامن عشرينه ( ١٢ نوفمبر ١٧٨٤ م ) .

#### \*\*\*

وانقضت هذه السنة - كالتى قبلها - في الشدة والغلاء ، وقصور النيل ، والفتن المستمرة ، وتواتر المصادرات والمظالم من الأمراء ، وانتشار أتباعهم في النواحي لجبي الأموال من القرى والبلدان ، واحداث أنواع « المظالم » (ويسمونها مال الجهات ) ، ودفع المظالم والفردة ... حتى أهلكوا الفلاحين ، وضاق ذرعهم ، واشتد كربهم ، وطفشوا من بلادهم ...

فحولوا الطلب على الملتزمين ، وبعثوا اليهم المعينين فى بيوتهم ، فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك ... مع ماهم فيه من المصادرات الخارجة عن ذلك ، وتتبع من يشم فيه رائحة الغنى فيؤخذ ويحبس ويكلف بطلب أضعاف مايقدر عليه .

وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار عن المكوسات المستقبلة . ولما تحقق التجار عدم الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة الأسعار !

ثم مــدوا أيديهم الى المواريث ... فاذا مات الميت أحاطوا بموجوده ، ســـواء كان له وارث أو لا ?

وصار « بيت المال » من جملة المناصب التى يتولاها شرار الناس بجملة من المال يقوم بدفعه فى كل شهر! ...ولا يعارض فيما يفعل فى الجزئيات وأما الكليات فيختص بها الأمير ... فحل بالناس ما لا يوصف من أنواع البلاء الا من تداركه الله

برحمته ، أو اختلس شيئًا من حقه ، فان اشتهروا عليه عوقب على استخراجه ...

وفسدت النيات ، وتغيرت القلوب ، ونفرت الطباع ، وكثر العسد والحقد فى الناس لبعضهم البعض ... فيتتبع الشخص عورات أخيه ، ويدلى به الى الظالم ... حتى خرب الاقليم ، وانقطعت الطرق ، وعربدت أولاد الحرام ، وفقد الأمن ، ومنعت السبل الا بالخفارة وركوب الغرر .

وجلا الفلاحون من بلادهم من الشراقى والظلم ، وانتشروا فى المدينة بنسائهم وأولادهم يصيحون من الجوع ، ويأكلون مايتساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره ... فلا يجد الزبال شيئا يكنسه من ذلك ...

واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتات من الحيل والحمير والجمال . فاذا خرج حمار ميت تزاحموا عليه وقطعوه وأخذوه ، ومنهم من يأكله نيئا من شدة الجوع ا

ومات الكثير من الفقراء بالجوع ... هذا والغلاء مستمر ، والأسعار في الشدة ، وعز الدرهم والدينار من أيدى الناس ، وقل التعامل الا فيما يؤكل ... وصار سمر الناس وحديثهم في المجالس ذكر المآكل والقمح والسمن ونحو ذلك لا غير الولا لطف الله تعالى ، ومجيء العلل من نواحى الشام والروم ، لهلكت أهل مصر من

الجوع! وبلغ الأردب من القمح ألفا وثلاثمائة نصف فضة ، والفول والشعير قريبا من ذلك . وأما بقية الحبوب والأبزار فقل أن توجد .

واستمر ساحل الغلة خاليا من الغلال بطول السنة ، والشون كذلك مقفولة ، وأرزاق الناس وعلائفهم مقطوعة . وضاع الناس بين صلحهم وغبنهم ، وخروج طائفة ورجوع الأخرى . ومن

خرج الى جهة قبض أموالها وغلالها واذا سئل المستقر فى شيء تعلل بما ذكر ومنعصل حذه الأفاعيل ب بعسب الظن الفالب الهداء على على سلب الأموال والبلاد ، وفضاح ينصبونها ليصيدوا بها اسماعيل بيك ا

وفى أواخره أيضا وصلت مكانبة من الديار الحجازية عن الشريف سرور ووكاراء التجار - خطابا للأمراء والعلماء - بسبب منع غلال الحرمين وغلال المتجر ، وحضور المراكب مفيرة بالأتربة ... والشكوى من زيادة المكوسات عن الحد

فلما حضرت قرىء بعضها وتغوفل عنها ، وبقى الأمر على ذلك ...

#### \* \* \*

وممن مات فى هذه السنة السيد الفاضل على بن عمر بن محمد بن على ... ويتصل نسبه - فى الجد الخامس عشر - بالقطب سيدى عبد الرحيم القناوى الشريف الحسينى .

ولد بقنا ، وقدم مصر ، وتلقن الطريقة عن الأستاذ الحفنى ثم حبب اليه السياحة ، فورد الحرمين ، ورك من جدة الى سورت ، ومنها الى البصرة وبغداد ، وزار من بهما من المساهد الكرام ، ثم دخل المشهد فزار أمير المؤمنين على ابن أبى طالب رضى الله عنه ، ثم دخل خراسان ، ومنها الى غزنين و كابل وقندهار ، واجتمع بالسلطان أحمد شاه فأكرمه وأجزل له العطاء ، ثم عاد الى الحرمين ، وركب من هناك الى بحر سيلان ، فوصل الى بنارس واجتمع بسلطانها ، وذهب الى بلاد جاوة ، ثم رجع الى الحرمين ، ثم سار الى بلاد جاوة ، ثم رجع الى الحرمين ، ثم سار الى وضار يعقد لهم حلق الذكر على طريقته وأكرموه وصار يعقد لهم حلق الذكر على طريقته وأكرموه ثم عاد الى الحرمين ، ثم الى مصر وذلك سية

اثنتين وثمانين . وكانت مدة غيبته نصو عشرين

ثم توجه فى آخر هذه السنة الى الصعيد ، واجتمع بشيخ العرب همام — رحمه الله تعالى — وأكرمه اكراما زائدا .

و دخل قنا ، فزار جده ، ووصل رحمه . ومكث هناك شهورا ثم رجع الى مصر ، وتوجه الى الحرمين من القلزم ، وسافر الى اليمن ، وطلع الى صنعاء ، ثم عاد الى كوكبان — وكان امامها اذ ذاك العلامة السيد ابراهيم بن أحمد الحسينى .

والتظم حـاله ، وراج أمره ، وشـاع ذكره ، وتلقن منه الطريقة جماعة من أهل زبيد .

واستمال بحسن مذاكرته ومداراته طائفة من الزيدية ببلدة تسمى « زمرمر » — وهى بلدة باليمن بالجبال . وهم لا يعرفون الذكر ولا يقولون بطرق الصوفية ... فلم يزل بهم حتى أحبوه ، وأقام حلقة الذكر عندهم وأكرموه .

ثم رجع من هناك الى جدة ، ورك من القلام الى السويس ، ووصل مصر سنة أربع وتسعين . فنزل بالجمالية ، فذهبت اليه بصحبة شيخنا السيد مرتضى ، وسلمنا عليه .

وكنت أسمع به ولم أره قبل ذلك البوم ، فرأست منه كمال المودة ، وحسن المعاشرة ، وتمام المروءة ، وطيب المفاكهة .

وسمعت منه أخبار رحلته الأخيرة . وترددنا عليه وتردد علينا كثيرا . وكان نزل فى بعض الأحيان الى بولاق ، ونقيم أناما بزاوية على يك بصحبة العلامة الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ بدوى الهيتمى .

وحضر الی منزلی ببولاق مرارا – باستدعاء وبدون استدعاء .

ثم تزوج بمصر . وأتى اليه ولده السيد مصطفى من البلاد زائرا .

وما زال على حاله فى عبادة وحسن توجه الى الله ، مع طيب معاشرة ، وملازمة الأذكار ، صحبة العلماء الأخيار ، حتى تمرض بعلة الاستسقاء مدة وتوفى ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى من السنة . وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بالقرافة بين يدى شيخه الخفنى .

وكان ابنه غائبا فحضر بعد مدة من موته ، فلم يحصل من ميراثه الا شيئا نزرا .. وذهب ما جمعه فى سفراته حيت ذهب ...

#### \* \* \*

ومات الوجيه النبيل ، والجلبل الأصيل ، السيد حسين باشجاوبش الأشراف ، ابن ابراهبم كتخدا تفكجيان ، ابن مصطفى افندى الخطاط .

كان انسانا حسنا جامعـا للفضائل واللطف والمرابا . واقتنى كتبا كثيرة فى الفنون — وخصوصا فى التاريخ .

وكان مألوف الطباع ، ودودا ، شريف النفس ، مهذب الأخلاق ... فلم يحلف بعده مثله رحمه الله تعالى .

#### \* \* \*

ومات الأمير الحليل ابراهيم كتخدا البركاوى . وأصله مملوك موسف كتحدا عزبان البركاوى .

نشأ فى سيادة سيده ، وتولى فى مناصب وجاقهم ، وقرأ القرآن فى صغره ، وجود الحط ، وحبب البه العلم وأهله .

ولما مات سيده كان هو المتعين فى رآسة بيتهم دون خشداشينه - لرآسته وشهامته - ففتح بيت سيده ، وانضم اليه خشداشينه وأتباعه ، واشترى المماليك ودربهم فى الآداب والقراءة وتحويد الخط .

وأدرك محاسن الزمن الماضى . وكان بيته مأوى الفضلاء وأهل المعارف والمزايا والخطاطين . واقتنى كتبا كثيرة جدا فى كل فن وعلم ، حتى ان الكتاب المعدوم اذا احتج اليه لايوجد الا عنده ... ويعير للناس ما يرومونه من الكتب للانتفاع فى المطالعة والنقل — رحمه الله تعالى .

# المحترية المحترية المحترية

استهل العام بيوم الاثنين المبارك ، وأرخه أديب العصر الشيخ قاسم بقوله :

یا آھل مصر استبشروا فالله فسرج کیل هیم

وأتى الرخـــاء مؤرخا:

عام بفضل الله عم ١١١ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٩٩

فكان الفــــ الله بالمنطق ، وأخــــ لا شــــياء في الانحلال قليلا .

## فى ٧ منه ( ٢٠ نوفمبر ١٧٨٤ م ):

جاءت الأخبار بأن الجماعة المتوجهين لابراهبم بيك فى شان الصلح — وهم: الشيخ الدردر وسليمان بيك الأغا ومرزوق جلبى — اجتمعوا بابراهيم بيك ، فتكلموا معه فى شأن ذلك . فأجاب بشروط منها أن يكون هو على عادته ، أمير البلد ، وعلى أغا كتحدا الجاويشية فى منصبه . فلما وصل الرسول بالمكاتبة ، جمع مراد بيك الأمراء وعرفهم ذلك ، فأجابوا بالسمع والطاعة ، وكتبوا جواب الرسالة وارسلوها صحبة الذي حضر بها .

## في ١١ منه ( ٢٤ نوفمبر ١٧٨٤ م):

سافر أيضا أحسد بيك الكلارجي وسليم أغا أمين البحرين .

## في ٢٠ منه (٣ ديسمبر ١٧٨٤ م):

وصلت الأخبار بأن ابراهيم ببك نقض الصلح الذى حصل ، وقيل ان صلحه كان مداهنة لأغراض لا تتم له بدون ذلك . فلما تمت احتج بأشياء آخر ، ونقض ذلك .

## مسقر

## في ٦ منه ( ١٩ ديسمبر ١٧٨٤ م ):

حضر الشيخ الدردير وأخبر بما ذكر ، وأن مليمان بيك وصليم أغا استمروا معه .

## في منتصفه ( ٢٨ ديسمبر ١٧٨٤ م ):

وصل الحجاج مع أمير الحج مصطفى بيك . وحصل للحجاج في هذه السنة مشقة عظيمة من الحيلاء وقيام العربان بسبب عوائدهم القديمة والحديدة . ولم يزوروا المدينة المنورة — على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام — لمنسع السبل ، وهلك عالم كثير من الناس والبهائم من الحوع ، وانقطع منهم جانب عظيم ، ومنهسم من نزل في المراكب الى القلزم وحضر من السوس الى القصير ، ولم يبق الا أمير الحج وأتباعه . ووقفت العربان لحجاج المفارية في سطح العقبة ، وحصروهم مناك ، ونهبوهم وقتلوهم عن آخرهم ، ولم ينج منهم الا يحو عشرة أنفار .

وفى أثناء نزول الحج وخروج الأمراء لملاقاة أمير الحج ، هرب ابراهيم بيك الوالى - وهو أخرو سليمان بيك الأغا - وذهب الى أخيه بالمنة ، وذهب صحبته من كان بمصر من أتباع أخيه . وسكن الحال أياما .

## رفي أوافره ( يناير ١٧٨٥ م):

سافر آيوب بيك الكبير وأيوب بيك الصغير بسب تعددا الصلح . فلما وصلوا الى بني سويف، حضر اليهم سليمان بيك الأغا وعثمان بيك الأشقر باستدعاء منهم ثم آجاب ابراهيم بيك الى الصلح ، ورجعوا جميعا الى المنة .

# ويبيسع الأول

# في أوائله (يثاير ١٧٨٥ م):

حضر حسن أغا بيت المال بمكاتبات بذلك. وفى أثر ذلك حضر أيوب بيك الصغير وعثمان بيك الأشقر ، فقابلا مراد بيك ، وقدم مراد بيك لعثمان بيك تقادم . ثم رجع أبوب بيك الى المنية ثانية .

# دبسيح إلآخر

## في ٤ منه (١٤ فبراير ١٧٨٥ م):

وصل ابراهيم بيك الكبير - ومن معه من الأمراء - الى معادى الخبيرى بالبر الغربى . فعدى اليه مراد بيك وباقى الأمراء والوجاقلية والمشايخ ، وسلموا عليه ، ورجعوا الى مصر ، وعدى في اثرهم ابراهبم بيك .

## في ٥ منه (١٥ فبراير ١٧٨٥ م):

حضر ابراهيم بيك الى مصر ، ودخل الى يته ، وحضر اليه فى عصرتها مراد بيك فى بيته ، وجلس معه حصة طويلة .

# في ١٠ هنه ( ٢٠ فبرابر ١٧٨٥ م):

عمل الدوان ، وحضرت لابراهيم بيك الخلم من الباشا فلسما بعضرة مراد بيك والأمراء والمشايخ وعند ذلك قام مراد بيك وقبل بده وكذلك بقسة الأمراء ، وتقلد على أغا كتحدا الجاويشية كسا كان ، وتقلد على أغا أغات

مستحفظان كما كان . فاغتاظ لذلك قائد أغا الذي كان ولاه مراد بيك ، وحصل له قلق عظيم ، وصار يترامي على الأمراء ويقع عليهم في رجوع منصبى وصار يقدول : ان لهم يسردوا الى منصبى والا قتلت على أغا . وصمم ابراهيم بيك على عدم عزل على أغا ، واستوحش على أغا وخاف على نقسه من قائد أغا . ثم ان ابراهيم بيك قال : ان عزل على أغا لا يتولاها قائد أغا أبدا . ثم انهم لبسوا سليم أغا أمين البحرين ، وقطع منها أمل قائد أغا ، وما وسعه الا السكوت .

## جمسادي الآخرة

## في أوائله (أبريل ١٧٨٥م):

طلب عثمان بيك الشرقاوى ولانة جرجا فلم يرض ابراهيم بيك وقال له: « نحن نعطيك كذا من المال واترك ذلك ، فان البلاد خراب واهلها ماتوا من الجوع » •

## منتصفه ( ۲۵ ابریل ۱۷۸۵ م ):

خرج عثمان بيك المذكور ، بمماليكه وأحناده، مسافرا الى الصعيد بنفسه ، ولم يسمع لقولهم ، ولم يلبس تقليدا لذلك على العادة ... فأرسلوا له جماعة ليردوه فأبى من الرجوع .

## الخميس ١٨ منه ( ٢٨ ابريل ١٧٨٥ م ):

مات على بيك أباظة الابراهيمى فانزعج علسه ابراهيم بيك ، وكان الأمراء خرجوا بأجمعهم الى ناحية قصر العينى ومصر القديمة خوفا من ذلك . فلما مات على بيك وكثبر من مماليكهم ، داخلهم الرعب ورجعوا الى بيوتهم .

## الاحد ٢١ منه (١ مايو ١٧٨٥ م):

طلعوا الى القلعــة ، وخلعوا على لاجين بيك

وجعلوه حاكم جرجا ، ورجع ابراهيم بيك الى بيته أيضا ، وكان اذ ذاك قائمقام .

وفيه: كثر الموت بالطاعون وكذلك الحميات، ونسى الناس أمر الفلاء. وفيه مات سليمان بيك أبو نبوت بالطاعون. وفي منتصف رجب خف أمر الطاعون.

#### شعبان

## منتصفه ( ۲۳ یونیه ۱۷۸۰ م ):

ورد الخبر بوصول باشا مصر الجديد الى ثغر السكندرية ، وكذلك باشا جدة .

ووقع قبل ورودهما بأيام فتنة الأسكندرية بين أهل البلد وأغات القلعة والسردار بسبب قتيل من أهل البلد قتله بعض أتباع السردار ، فثار العامة وقبضوا على السردار وهانوه وجرسوه على حمار، وحلقوا نصف لحيته ، وطافوا به البلد وهو مكشوف الرأس وهم يضربونه ويصيفعونه بالنعالات .

وفيه: وقعت فتنة بين عربان البحيرة. وحضر منهم جماعة الى ابراهيم بيك وطلبوا منه الاعانة على أخصامهم فكلم مراد بيك فى ذلك ، فركب مراد بيك وأخذهم صحبته ونزل الى البحيرة فتواطأ معه الأخصام وأرشوه سرا ، فركب ليل وهجم على المستعينين به وهم فى غفلة مطمئنون ، فقتل منهم جماعة كثيرة ، ونهب مواشيهم وابلهم وأغنامهم ، ثم رجع الى مصر بالغنائم .

## غايته (٧ يولية ٥٨٧١ م):

حضر باشا جدة الى ساحل بولاق ، فرك , على أغا كتخدا الجاويشية وأرباب العكاكيز وقابلوه وركبوا صحبته الى العادلية ليسافر الى السويس .

#### رمضسان

## غرته ( ۸ يوليو ۱۷۸۵ م ):

ثار فقراء المجاورين والقاطنين بالأزهر ، وقفلوا أبواب الجامع ، ومنعوا منه الصلوات — وكان ذلك يوم الجمعة فلم يصل فيه ذلك اليوم .

وكذا أغلقوا مدرسة محمد بيك المجاورة له ، ومسجد المشهد الحسينى ، وخرج العميان والمجاورون يرمحون بالأسواق ويخطفون مايجدونه من الخبز وغيره . وتبعهم فى ذلك الجعيدية وأراذل السوقة . وسبب ذلك قطع رواتبهم وأخبازهم المتادة .

واستمروا على ذلك الى بعد العشاء . فحضر سليم أغا أغات مستحفظان الى مدرسة الأشرفية ، وأرسل الى مشايخ الأروقة والمشار اليهم فى السفاهة ، وتكلم معهم ووعدهم ، والتزم لهم باجراء رواتبهم ، فقبلوا منه ذلك وفتحوا المساجد .

#### سشنةال

## الاحدامنه (١٤ أغسطس١٧٨٥ م ) الموافق ٩ مسرى :

كان وفاء النيل ، وكانت زيادته كلها في هــذه التسعة أيام فقط ، ولم بزد قبل ذلك شيئا ، واستمر بطول شهر أبيب وماؤه أخضر ، فلما كان أول شهر مسرى زاد في ليلة واحدة أكثر من ثلاثة أذرع . واستمرت دفعات الزيادة حتى أوفى أذرع الوفاء يوم التاسع .

وفيه: وقع جسر بحر أبى المنجا بالقليوبية ، فعينوا له أميرا فأخذ معه جملة أخشاب ونزل وصحبته ابن أبى الشوارب شيخ قليوب ، وجعوا الفلاحين ودقوا له أوتادا عظيمة ، وغرقوا به نحو خمسة مراكب ، واستمروا في معالجة سده مدة أيام فلم ينجع من ذلك شيء . وكذلك وقع ببحر موسى .

۲۲ منه (۲۸ اغسطس ۱۷۸۵ م):

خرج أمرير الحج مصطفى بيك بالمحمل والحجاج.

#### ذو القتيرة

## ۱۸ منه ( ۲۲ سبتمبر ۱۷۸۵ م ):

سافر كتخدا الجاويشية وصحبته أرباب الخدم الى الاسكندرية لملاقاة الباشا . والله تعالى أعلم .



## الجمعة أوله (٤ نوفمبر ١٧٨٥):

فى ذلك اليوم وصل الباشا الجديد الى بر انبابة — واسمه محمد باشا يكن — فبات هناك ليلة الجمعة.

وفى الصباح ذهب اليه الأمراء وسلموا عليه على العادة ، وعدوا به الى قصر العينى فجلس هناك الى يوم الاثنين .

## الاثنين } منه (٧ نوفمبر ١٧٨٥ م):

ركب الباشا بالموكب ، وشــق من الصلبة ، وطلع الى القلعة ، واستبشر الناس بفدومه .

#### مسفر

## الخميس ١٢ منه ( ١٥ ديسمبر ١٧٨٥ ):

حضر مبشر الحج بمكاتيب العقبة ، وأخبر أن الحجاج لم بزوروا المدينة أيضا فى هذه السنة مثل العام الماضى بسبب طمع آمير الحج فى عدم دفع العوائد للعربان وصرة المدينة ، وأن آحمد باشامي أمير الحج الشامى أكد عليه فى الذهاب وأنعم عليه بجملة من المال والعليق والذخيرة ، فاعتسل بأن الأمراء بمصر لم يوفوا له العسوائد ولا الصرة فى العام الماضى وهذا العام . واستمر على امتناعه .

وحضر الشريف سرور ، شريف مكة ، وكلمه بعضرة أحمد باشا وقال : « اذا كان كذلك فنكت عرض معضر و نخبر السلطان بتقصير الأمراء ، وتضع عليه خطك وختمك ... وللسلطان النظر بعد ذلك » . فأجاب الى ذلك ، ووضع خطه وختمه ، وسار متوجها الى الدبار المصرية . ووقع الضجيج والعويل فى العجاج لعدم زيارتهم المدبنة . فلسا وصل الجاويش بهذه الأخبار اغتم الناس ، وأظهر ابراهيم بيك الغيظ على أمير الحج ، وحلف لايخرج الى ملاقاته وأرسل الى مراد بيك — وكان بالقصر جهة العادلية — فأحضره وقال له كذلك ، ثم اختلوا مع بعضهم فى العشية وتحدثوا بالنجوى بينهم ، وحضر اليهم الجاويش فى صبحها فخلعوا عليه وحضر اليهم الجاويش فى صبحها فخلعوا عليه كالهادة ، ورجع بالملاقاة ، وخرج الأمراء فى ثانى يوم الى خارج بأجمعهم ونصبوا خيامهم .

# الاثنين ١٦ منه ( ١٩ ديسمبر ١٨٧٥):

وصل الحجاج ودخلوا الى مصر ، ونزل أمير العج بالحنىلاطبة بباب النصر ، وتم بنزل بالحصوة أولا على العادة .

## الثلاثاء ۱۷ منه ( ۲۰ دیسمبر ۱۷۸۵ ):

دخل أمير الحج بالمحمل بموكب دون المعتاد ، وسلم المحمل الى الباشا .

## الاربعاء ١٨ منه ( ٢١ ديسمبر ١٧٨٥ م):

اجتمع الأمراء ببيت ابراهيم بيك ، وأحضروا مصطفى بيك أمير الحج ، وتشاحر معه ابراهيم بيك ومراد بيك بسبب هذه الفعلة وكتابة العرضحال ، وادعوا عليه أنه تسلم جميع الملائل ، وطلبوا منه حساب ذلك ، وقالوا له : « فضحتنا في مصر وفي الحجاز وفي الشام وفي الروم وجميسع الدنيا » . واستمروا على ذلك الى قرب المساء .

ثم ان مراد بيك أخذ أمير الحج الى بيت فبات عنده.

وفى صبحها حضر ابراهيم بيك عند مراد بيك ، وأخذ أمير الحج الى بيته ووضعه فى مكان محجورا عليه ، وأمر الكتاب بحسابه فحسابوه فاستقر فى طرفه مائة ألف ريال وثلاثة آلاف ، وذلك خلاف ما على طرفه من الميرى .

## الجمعة ٢٠ منه ( ٢٣ ديسمبر ١٧٨٥ ):

طلع ابراهيم بيك الى القلعة وأخبر الباشا بما حصل ، وأنه حبسه حتى يوفى ما استقر بذمته ، فاستمر أياما وصالح وذهب الى بيته مكرما .

وفى ذلك اليوم - بعد صلاة الجمعة - ضج مجاورو الأزهر بسبب أخبازهم ، وقفلوا أبواب الجامع ، فحضر اليهم سليم أغا والتزم لهم باجراء رواتبهم بكرة تاريحه ، فسكنوا وفتحوا الجامع وانتظروا ثانى يوم فلم نأتهم شيء فأغلقوه ثانيا وصعدوا على المنارات يصيحون ، فحضر سليم أغا بعد العصر ويجز لهم بعض المطلوبات وأجرى لهم الجراية أياما ثم انقطع ذلك . وتكرر الغلق والفتح مرادا .

وفى ليلة خروج الأمراء الى ملاقاة الحجاج ، ركب مصطفى بيك الاسكندرى واحسد بيك الكلارجي وذهبا الى جهة الصعيد ، والتفوا على عثمان بيك الشرقاوى ولاجين بيك ، وتقاسموا الجهات والبلاد ، وأفحشوا فى ظلم العباد .

# رسيع الأول

## منتصفه (١٦ يناير ١٧٨٦ م):

شرع مراد بيك فى السفر الى جهة بحرى بقصد القبض على رسلان والنجار قطاع الطريق ، فسافر . وسمع بحضوره المذكوران فهربا فأحضر أبن حبيب وابن فودة وألزمهم باحضارهما

فاعتذروا اليه ، فحبسهم ثم أطاقهم على مال ... وذلك بيت القصيد ا وأخذ منهم رهائن ثم سار الى طملوها وطالب أهلها برسلان ، وقال لهم انه بأوى عندكم ، ثم نهب القرية وسلب أموال أهلها وسبى نساءهم وأولادهم ، ثم أمر بهدمها وحرقها عن آخرها . ولم يزل ناصبا وطاقه عليها حتى أتى على آخرها هدما وحرقا وجرفها بالجراريف حتى محوا آثرها وسووها بالأرض ، وفرق كشافه فى مدة اقامته عليها فى البلاد والجهات لجبى الأموال، مدة اقامته عليها فى البلاد والجهات لجبى الأموال، الشفاعة وبث المعينين لطلب الكلف الخارجة عن المعقول ، فاذا استوفوها طلبوا حق طرقهم ، فاذا

ولم يزل في سيره على هذا النسق حتى وصل الى رشيد ، فقرر على أهلها جملة كبيرة من المال وعلى التجار وبياعين الأرز ، فهرب غالب أهلها . وعين على الاسكندرية صالح أغا كتخدا الجاويشية سابقًا ، وقرر له حق طريقه خسسة آلاف ريال . وطلب من أهل البلد مائة ألف ريال . وأمر بعدم الكنائس . فلما وصل الى الاسكندرية هرب تجارها الى المراكب وكذلك غالب النصارى ، فلم يجد الا قنصل الموسقو فقال : « أنا أدفع لكم المطلوب بشرط أن يكون بموجب فرمان من الباشا أحاسب به سلطانكم ٧.فانكف عن ذلك ، وصالحوه على كراء طربقه ، ورجع ، وارتحل مراد بيك من رشيد . ولما وصل الى جميجون هدمها عن آخرها ، وهدم أيضا كفر دسوق ، واستمر – هو ومن معه - يعبثون بالأقاليم والبلاد حتى أخربوها وأتلفوا الزروعات ا ا

## جمسادي الأولى

## غرته (۲ مارس ۱۷۸۳ م):

وصلت الأخبار بقدومه الى زنكلون ، ثم ثنى عنانه وعرج على جهة الشرق يفهل بها فعله بالمنوفية والغربية . وأما صناجقه الذين تركهم بمصر فانهم تسلطوا على مصادرات الناس فى أموالهم وخصوصا حسين بيك المعروف بشفت ( بمعنى يهودى ) — فانه تسلط على هجم البيوت ونهبها بأدنى شبهة .

وفى عصر هذا اليوم: ركب حسين بيك المذكور بجنوده وذهب الى الحسينية وهجم على دار شخص يسمى أحمد سالم الجزار متولى رياسة دراويش الشيخ البيومى ، ونهبه — حتى مصاغ النساء والفراش — ورجع ... والناس تنظر اليه!

وكذلك أرسل جماعة من سراجينه بطلب الخواجا محمود بن حسن محرم ، فلاطفهم وأرضاهم بدراهم ، وركب الى ابراهيم بيك فأرسل له كتخداه وكتخدا الجاويشية فتلطفوا به وأخذوا خاطره وصرفوه عنه ، وعبى له الخواجا هدية بعد ذلك وقدمها اليه .

# الجمعة ٢ منه (٣ مارس ١٧٨٦ م):

فى الصباح ثارت جماعة من أهالى الحسينية بسبب ماحصل فى أمس من حسين بيك ، وحضروا الى الجامع الأزهر ومعهم طبول ، والتف عليهم جماعة كثيرة من أوباش العامة والجعيدية وبأيديهم نباييت ومساوق وذهبوا الى الشيخ الدردير فو نسهم وساعدهم بالكلام ، وقال لهم : « أنا معكم» . فخرجوا من نواحى الجامع وقفلوا أبوابه وصعد منهم طائفة الى أعلى المنازل يصيحون ويضربون بالطبول ، وانتشروا بالأسواق فى حالة منكرة وأغلقوا الحوانيت. وقال لهم الشيخ الدردير :

« فى غد نجمع أهالى الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم ، وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنما ، ونموت شهداء أو ينصر الله عليهم » .

فلما كان بعد المفربحضر سليم أغا مستحفظان، ومحمد كتخدا أرنؤود الجلفى كتخدا ابراهيم بيك، وجلسوا في الفورية ، ثم ذهبوا الى الشيخالدردير وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الحال ، وقالوا للشيخ : « اكتب لنا قائمة بالمنهوبات ونأتى بها من محل ما تكون » .

واتفقوا على ذلك وقرأوا الغاتحة وانصرفوا . وركب الشميخ فى صبحها الى ابراهيم بيك ، وأرسل الى حسين بيك فأحضره بالمجلس وكلمه فى ذلك ، فقال فى الجواب : « كلنا نهابون ! وأنت تنهب ، ومراد بيك ينهب ، وأنا أنهب كذلك ! » . وانفض المجلس وبردت القضية ! !

وفى عقبها بأيام قليلة : حضر من ناحية قبلى سفينة وبها تمر وسمن وخلافه ، فأرسل سليمان بيك الأغا وآخذ ما فيها جميعه وادعى أن له عند أولاد وافى مالا منكسرا . ولم يكن ذلك لأولاد وافى وانما هو لجماعة يتسببون فيه من مجاورى الصعايدة وغيرهم ، فتعصب مجاورو الصعايدة وأبطلوا دروس المدرسين ، وركب الشيخ الدردير والشيخ العروسى والشيخ محمد المصيلحى وآخرون والشيخ العروسى والشيخ محمد المصيلحى وآخرون وذهبوا الى بيت ابراهيم بيك وتكلموا معه بحضرة وذهبوا الى بيت ابراهيم بيك وتكلموا معه بحضرة بيك بأن ذلك متاع أولاد وافى وأنا أخذته بقيمته من أصل مالى عندهم . فقالوا : « هذا لم يكن من أصل مالى عندهم . فقالوا : « هذا لم يكن لهم ، وانما هو لأربابه ، وهم ناس فقراء . فان لك عند أولاد وافى شيء فخذه منهم » . فرد

#### ۱۰ منه (۱۱ مارس ۲۸۷۱ م):

قدم مراد بيك من ناحية الشرق . ودخل فى ليلتها من المنهوبات من الجمال والأغنام والأبقار والجواميس وغير ذلك شيء كثير يجل عن الحصر اوفيه : سافر أيوب بيك الى ناحية قبلى لمصالحة الأمراء الغضاب، وهم : مصطفى بيك ، وأحمد بيك السرقاوى ، ولاجين الكلارجي ، وعثمان بيك الشرقاوى ، ولاجين بيك ... لأسهم بلفوا قصدهم من البلاد وظلم العباد!

## جسادى الآخرة

#### منتصفه ( ۱۵ ابریل ۱۷۸۳ م ) :

حضر عثمان بيك الشرقاوى من ناحية قبلى . وفيه : أنهم مراد بيك على بعض كشافه بفردة دراهم على بلاد المنوفية ... كل بلد مائة وخمسون ريالا .

وفيه: اجتمع الناس بطندتا لعمل مولد سيدى أحمد البدوى المعتاد المروف بمولد الشرنبابليه وحضر كاشف الفربية والمنوفية على جارى العادة ، وكاشف الفربية من طرف ابراهيم بيك الوالى المولى أمير الحج ، فحصل منه عسف ، وجعل على كل جمل يباع في سوق المولد نصف ريال فرانسة. فأغار أعوان الكاشف على بمض الأشراف وأخذوا جمالهم ... وكان ذلك في آخر أيام المولد . فذهبوا الى الشيخ الدردير — وكان هناك بقصد الزيارة — وشكوا الله ماحل بهم ، فأمر الشميخ بعض أتباعه بالذهاب البه ، فامتنع الحماعة من مخاطبة ذلك الكاشف ، فركب الشيخ بنفسه وتبعه جماعة ذلك الكاشف ، فركب الشيخ بنفسه وتبعه جماعة كثيرة من العامة .

فلما وصل الى خبمة كتخدا الكاشف دعاه فحضر اليه — والشبخ راك على مغلته — فكلمه ووبخه وقال له « أنتم ماتخافو ا من الله ! » .

ففى أثناء كلام الشيخ لكتحدا الكاشف هجم

على الكتخدا رجل من عامة الناس وضربه بنبوت. فلما عاين خدامه ضرب سيدهم هجموا على العامة بنبابيتهم وعصيهم وقبضوا على السيد أحمد الصافى قابع الشيخ وضربوه عدة نبابيت ، وهاجت الناس على بعضهم ، ووقع النهد فى الخيم وفى البلد ، ونهبت عدة دكاكين ، وأسرع الشيخ فى الرجوع الى محله ، وراق الحال بعد ذلك (١) . ورك كاشف المنوفية — وهو من جماعة ابراهيم بيك الكبير — وحضر الى كاشف الغربية ، وأخذوا بخاطره ، وصالحوه ونادوا بالأمان .

وانفض المولد ورجع الناس الى أوطانهم ، وكذلك الشيخ الدردير . فلما استقر بمنزله حشر اليه ابراهيم بيك الوالى وآخذ بخاطره أيضا ، وكذلك ابراهيم بيك الكبير وكتخدا الجاويشية .

## في ١٧ منه ( ١٧ أبريل ١٧٨٦ م ):

ركب حسين بيك الشفت وقت القائلة وحضر الى بيت صغير بسوق الماطيين وصحبته امرأة ، فصعد اليه ، ونقب فى حائط ، وأخرج منه برمة مملوءة ذهبا ... فأخذها وذهب .

وخبر ذلك أن هذا البيت كان لرجل زيات فى السنين الخالية ، فاجتمعت لدبه هــذه الدنانير ، فوضعها فى برمة من الفخار وأفرج لها نقبا فى كتف الحائط ووضعها فيه ، وبنى عليها وسواها بالجبس . وكانت هذه المرأة ابنة صغيرة تنظر اليه . ومات ذلك الرجل ، وبيعت الدار بعد مدة ووقفها الذى اشتراها .

وتداولت الأعوام ، وآل الببت الى وقف المشهد الحسنى ، وسكنه الناس بالأجرة ، ومضى على

<sup>(</sup>۱) من الجلى أن الشعب كان ملىء الصدر بالحفيظة والحمق والفضب على هذا الفساد ، وواضح أله كان يحاول ـ بين الحين والحين \_ الانتقاض على ذلك الحكم الجائر ، ولكن هبوط مستوى الوعى العام ، وعسدم وجود زعامة تلتف حول وابتها فسكرة الجماعة ، ، . كانا سببا في انطفاء الثورات قور اشتعالها ،

ذلك نحو الأربعين عاما وتلك المرأة تتخيل ذلك في ذهنها وتكتمه ولا يمكنها الوصول الى ذلك المسكان بنفسها . وقلت ذات يدها واحتاجت ، فذهبت الى حريم حسين بيك المذكور وعرفتهن القضية . وأخبر الأمير بذلك فقال : « لعل بعض الساكنين أخذها » . فقالت : « لايعرفها أحد غيرى » . فأرسل الى ساكن الدار وأحضره وقال له : « أخل دارك فى غد وانتظرىي ولا تفزع من شيء » . فقعل الرجل ، وحضر الصنعق وصحبته المرأة ، فأرته الموضع فنقبوه وأخرجوا منه تلك البرمة ، وأعطى صاحب المكان « احسانا » ، وركب وصاحب المكان « احسانا » ، وركب وصاحب المكان « احسانا » ، وركب

وركب أبضا قبل ذلك وذهب الى بيت رجل بقال له الشيخ عبد الباقى أبو قليطة لبلا ، وأخذ منه صندوقا مودعا عنده أمانة لنصر بن شديد البدوى شيخ عرب الحويطات يقال ان فيه شيئا كثيرا من الذهب العين وغيره .

وهجم أنضا على ببت بالقرب من المشهد الحسينى فى وقت القائلة ، وكان ذلك البيت مقفولا وصاحبه غائب ، فحلع الباب وطلع اليه وأحذ منه عشرة أكياس مملوءة ذهبا وخرج وأغلق الباب كما كان ، وركب هو وممالبكه والأكساس فى أحضائهم على قرابيس سروج الخيل ، وهو بجملتهم يحمل كيسا أمامه والناس تنظرهم ا

## فى ٢٠ منه ( ٢٠ ابريل ١٧٨٦ ) م ) :

حضر أبوب بيك ولاجين بيك وأحمد بيك من ناحية قبلى ، ودخلوا بيوتهم بالمنهوبات والمواشى. وتأخر مصطفى بيك .

## ٢٧ منه ( ٢٧ ابريل ١٧٨٦ م ):

هبت رياح عاصفة جنوبية نسفت رمالا وأتربة

مع غيم مطبق ، وأظلم منها الجو ، واستمرت من الظهر الى الغروب .

## ۲۹ منه ( ۲۹ ابریل ۱۷۸۳ م ):

حضر مصطفى بيك أيضا.

وفى هذا الشهر نقب الشطار حاصلا فى وكانة المسايرة التى بباب الشعربة ، وكان بظهر الحاصل المذكور قهسوة متخسربة ، فتسلق البها بعض الحرامية ، ونقبوا الحاصل ، وأخذوا منه صندوفا فى داخله اثنا عشر ألف بندقى ، عنها ئلاثون ألف ريال فى ذلك الوقت . وفيه من غير جنس البندقى أيضا ذهب ودراهم وثباب حرير وطرح النساء المحلاوى التى نقال لها « الحبر » .

و بعد أنام قبضوا على رجلين ، أحدهما فطاطرى والآخر مخللاتى - بتعريف الخفراء ، بعد حبسهم ومعاقبتهم - فأخذوا منهما شيئا واستمرا محبوسين .

#### رجسب

# غرته ( ۳۰ ابریل ۱۷۸۹ م ):

عزم مراد بيك على التوجه الى سد خلبج منوف المعروف بالفرعونية ، وكان مند سنين لم يحبس ، واندفع اليه الشرقى حتى تهور وشرق بسببه بحر دمباط وتعطلت مزارع الأرز .

وفيه: وصلت الأخبار من ثغر الاسكندرية بأنه ورد البها مركب البيليك ، وذلك على خلاف العادة . ثم حضر عقبه أيضا قليون آخر فيه أحمد باشبا والى جدة ، ثم تعقبهما آخر وفيه غلال كثيرة نقلوها الى الثغر وشرعوا فى عمل بقسماط فكثر اللغط بمصر بسبب ذلك .

## فی ۱۰ منه ( ۹ مایو ۱۷۸۲ م):

ورد ططرى من البر ، وقابحي من البحر ، ومعهما مكاتبات .

الخميس ١٢ منه (١١ مايو ١٧٨٦ م):

قرئت المكاتبات بالديوان . ومضمونها طلب الخزائن المنكسرة وتشهسل مرتبات الحرمين من النالل والصرر في السنين الماضية ، واللوم على عدم زيارة المدينة . وفيه الحث والوعد والوعيد والأمر بصرف العلوفات وغلال الأنبار ، وفيه المهلة ثلاثون بوما . فكثر لفط الناس والقال والقيل .

وأشمسيع ورود مراكب أخرى الى نفسر الاسكندرية، وأن حسن باشا القبطان واصل أيضا في أثر ذلك وصحبته عساكر محاربون.

وفيه : حضر معلم ديوان الاسكندرية . قيل انه هرب ليلا .

ثم ان ابراهيم بيك أرسل ستحث مراد بيك في الحضور من سد الفرعونية ، ثم بعث اليه على أغا كتحدا جاووجان ، والمصلم ابراهبم الجوهرى ، وسلمان أغا الحنفي ، وحسن كتحدا الجربان ، وحسن أفندي شقبون كاتب الحوالة سابقا وأفندي الديوان حالا ... فأحضروه الى مصر بوم الثلاثاء ولم نتم سد الترعة بعد أن غرق فيها عدة مراكب ومراسى حديد وأخشاب آخذوها من أربابها من غير ثمن ، وفرد على البلاد الأموال وقبض أكثرها ... وذهب ذلك جميعه من غير فائدة ثم ان الأمراه عملوا جمعيات ودبوانا ببيت ابراهيم بيك وتشاوروا في تنجير الأوامر . وفي أثناء ذلك تشحطت العلال، وارتفع القمح من السواحل والعرصات ، وغمالا سعره وقل وحوده حتى امتنع بيع الحبز من الأسواق ، وأغلقت الطوابين فنزل سلم أغا ، وهجم المحازن ، وأخرج العلال ، وضرب الفماحين والمتسببين ومنعهم من زيادة الأسعار ، فظهر القمح والحبز بالأسواق وراق الحال وسكنت الأقاويل .

وفى هذا الشهر - أعنى شهر رجب - حصلت عدة حريقات ، منها حريقتال فى ليلة واحدة :

احداهما بالأزبكية ، وأخرى بخالتنا بالصنادقية .

وظهرت النار من دكان رجل سنادة سوهى مشحونة بالأخشاب والصنادة المدهونة حدخان الجبلاية فرعت النار ور الأخشاب ووجت في ساعة واحدة ، وتعلقت بشبابيك الدور ، وذلك بعد حصة من الليل .

وهاج الناس والسكان ، وأسرعوا بالهدم وصب المياه ، وأحضر الوالي التصارين عنى طفئت .

وفعه أنضا أن أمرأة نعاقت برجل من المحاذب هال أنه الشيخ على البكرى ، مشهور ومعتقد عند العوام .

وهو رجل طویل ، حلبق االحمة ، بیشی عربان ، وأحیانا بلبس فسصا وطاقه ، وبدشی حافیا ... فصارت هذه المرآة تمشی خانه أنها توجه ، وهی بازارها ، وتخلط فی الفاظها ، وتدخل مصه الی البیوت ، وتطلع الحرسات .

واعتقدها النساء ، وهادوها ماأد, اهم والملابس ، وأشاعوا أن الشبخ « لحظها » وجذبها ، وصارت من الأولياء ا

ومنهم من اقتدى صما أنضا ، ونزع ثيابه ، وتحنحل فى مشه ا وقالوا انه اعترض على الشيخ والمرأة ، فَحدْنه الشِيخ أنضا ، أو أن الشيخ لمسه فصار من الأولياء ا

وزاد الحال ، وكشر خلفهم أوباش الناس ، والصغار ، وصاروا مخطفون أشماء من الأسواق ، وبصر لهم في مرورهم ضحة عظيمة ا

واذا جلس الشيخ في مكان وقف الجميع ،

وازدهم الناس الفرجة عليه . و تصعد المراة على دكان أو علوه ، و تسكلم بفاحش القول ، ساعة بالعربى ، ومرة بالتركى ... والناس تنصت لها ، وبقيلون بدها ! وبتبركون بها ! وبعضهم بضحك ، ومنهم من نقول : الله ... الله ... وبعضهم نفول : لا تعترض بشيء ...

فمر الشيخ في بعض الأوقات - على مثل هذه الصورة والضجة - ودخلوا من باب ببت القاضى الذي من ناحة بين القصرين . وبتلك العطفة سكن أحد الأجناد بقال له جعفر كاشف ، فقبض على الشبخ ، وآدخله الى داره ، ومعه المرأة وباقى المجاذب ، فأجلسه وأحضر له شبئا يأكله ، وطرد الناس عنه ، وأدخل المرأة والمجاذب الى الحبس ، وأطلق الشيخ لحال سببله ، وأخرج المرأة والمجاذب فضربهم ، وعذرهم ، ثم أرسل المرأة الى المارستان ، وربطها عند المجانين ، وأطلق باقى المجاذب بعد أن استغاثوا و تابوا ولبسوا ثيابهم ... وطارت الشربة من رؤوسهم ا

واصبح الناس نتحدثون بقصتهم . واستمرت المرأة محبوسة بالمارمستان حتى حدثت الحوادث فخرجت وصارت شبخة على انفرادها ، ويعتقدها الناس والنساء ، وجمعت عليها الجمعيات وموالد وأشباه ذلك ا

#### \* \* \*

وفيه ورد الحبر من الدبار الشامنة بحصول طاعون عظم في بلادهم ، وحصل عندهم أيضا قحط وغلاء في الأسعار .

## شعبان

## ۲ منه ( ۳۱ مايو ۱۷۸٦ م ):

رك سليم آغا فى عصربته الى جامع السلطان حسن بن قلاوون الذى بسوق السلاح ، وأحضر

معه فعلة وفتح باب المسجد المسدود - وهو الباب الكبير الذي من ناحة سوق السلاح - فهدموا الدكاكين التي حدثت أسفله والبناء الذي بصدر الباب. وكانت مدة سده في هذه المرة احدى وخمسين سنة ، وكان سببها المقتلة التي قتل فبها الأحد عشر أميرا ببيت محمد ببك الدفتردار في سنة ١١٤٩ هـ (١٧٣٦ م).

وسبب فتحه أن بعض أهل الخطة تذاكر مع الأغا فى شأنه وأعلمه بحصول المشقة على الناس المصلين فى الدخول اليه من باب الرميلة . وربما فاتهم حضور الجماعة فى مسافة الذهاب ، وأن الأسباب التى سد الباب من أجلها قد زالت وانقضت ونسيت ، فاستأذن سليم أغا ابراهيم بيك ومراد بيك فى فتحه فأذنا له ففتحه وصنع له بابا جدبدا عظيما ، وبنى له سلالم ومصاطب ، وأحضر نظاره وأمرهم بالصرف عليه ، وأتى هو فى كل يوم يباشر ورخامه ، وظهر بعد الحفاء ، وازدحم الناس للصلاة فيه ، وأتوا اليه من الأماكن البعيدة .

## ه منه ( } يونيه ١٧٨٦ م ):

توفى مصطفى بيك المرادى المجنون.

## في ۲۰ منه (۱۸ یونیه ۱۷۸۲ م):

كثر الارجاف بمجىء مراكب الى الاسكندرية وعساكر وغير ذلك .

## دمضسان

## ه منه (۲ يوليو ۱۷۸٦ م):

حضر واحد أغا من الديار الرومية وعلى يده مكاتبة بالحث على المطلوبات ، فطلع الأمراء الى القلعة ليلا واجتمعوا بالباشا وتكلموا مع بعضهم كلاما كثيرا ، وقال مراد بيك للباشا : « ليس لكم

عندنا الاحساب . أمهلونا الى بعد رمضان ، وحاسبنا على جميع ما هو فى طرفنا .. نورده . وأرسل الى من وصل الى الاسكندرية يرجعون الى حيث كانوا ، والا فلا نشهل حجا ولا صرة ولا ندفع شيئا ... وهذا آخر الكلام » .

كل ذلك وابراهيم بيك يلاطف كلا منهما . ثم اتفقوا على كتابة عرضحال من الوجاقلية والمشايخ ويذكر فيه أنهم أقلعوا وتابوا ورجعوا من المخالفة والظلم والطريق التي ارتكبوها ، وعليهم القيام باللوازم ، وقرروا على أنفسهم مصلحة يقومون بدفعها لقبطان باشا والوزير وباشة جدة ، وقدرها الشمائة وخمسون كيسا . وقاموا على ذلك ونزلوا الى بيوتهم .

## ليلة ٧ منه (٤ يوليو ١٧٨٦ م):

جمع ابراهيم بيك المسايخ وأخبرهم بذلك الاتفاق ، وشرعوا فى كتابة العرضحالات ، أحدها للدولة وآخر اقبطان باشا ، بالمهلة حتى يأتى الجواب ، وآخر لباشة جدة الذى فى الاسكندرية .

وفى صبحها: وردت مكاتبة من أحمد باشــا الجزار يخبر فيها بالحركة والتحذير وأخبار بورود مراكب أخرى بالاسكندرية ومراكب وصلت الى دمياط ... فزاد اللغط والقال والقيل .

وفيه: ركب سليمان أغا مستحفظان ونادى فى الأسواق على الأروام والقليونجية والأتراك بأنهم يسافرون الى بلادهم. ومن وجد منهم بعد ثلاثة أيام قتل.

وفيه: اتفق رأى ابراهيم بيك ومراد بيك أنهم يرسلون لاجين بيك ومصطفى بيك السلحدار الى رشيد لأجل المحافظة والاتفاق مع عرب الهنادى ويطلبون أحمد باشا والى جدة ليأتى الى مصرويذهب الى منصبه.

# ١٠ منه (٧ يوليو ١٧٨٦ م):

سافروا في هذه الليلة .

وفيها: ركب ابراهيم بيك بعد الافطار وذهب الى مراد بيك وجلس معه ساعة ثم ركبا وطلعا الى مراد بيك وجلس معه ساعة ثم ركبا وطلعا الى القلعة ، وطلع أيضا المسايخ باستدعاء من الأمراء وهم : الشيخ البكرى والشيخ السادات والشيخ العروسي والشيخ الدردير والشيخ الحريرى ... وقابلوا الباشا وعرضوا علبه العرضحالات . وكان المنشى لبعضها الشيخ مصطفى الصاوى وغيره ، فأعجبهم انشاء الشيخ مصطفى وأمروا بتغيير ماكان من انشاء غيره . وانحضع مراد بيك في تلك الليلة للباشا جدا ، وقبل أتكه وركبتيه ويقول له : « باسلطانم! نحن في عرضك في تسكين هذا الأمر ودفعه عنا ، ونقوم بما علينا ونرتب الأمور وننظم ودفعه عنا ، ونقوم بما علينا ونرتب الأمور وننظم الأحوال على القوانين القدية » . فقال الباشا « ومن يضمنكم ويتكفل بكم ? » . قال : « أنا الضامن لذلك ، ثم ضماني على المشايخ والاختيارية » .

## ۱۳ منه (۱۰ يوليو ۱۷۸۹ م):

وصلت الأخبار بوصول حسن باشا القبطان الى ثغر الاسكندرية . وكان وصوله يسوم عاشره ( ٧ بوليو ١٧٨٦ ) قبل العصر وصحبت عدة مراكب ، فزاد الاضطراب وكثر اللغط فتمموا أمر العرضحالات وأرسلوها صحبة سلحدار الباشا والططرى وواحد أغا ، ودفعوا لكل فرد منهم ألف ريال وسافروا من يومهم .

وفيه: وردت الأخبار بأن مشايخ عرب الهنادى و البحيرة ذهبوا الى الاسكندرية وقابلوا أحمد باشا الجداوى فألبسهم خلعا وأعطاهم دراهم وكذلك أهل دمنهور.

وفبه: حضرت صدقات من مولاى محمد، صاحب المغرب، ففرقت على فقراء الأزهر، وخدمة الأضرحة والمشايخ المفتين، والشيخ البكرى،

والشيخ السادات ، والعمريين ... على يد الباشا ، بموجب قائمة ومكاتبة .

# 10 منه (۱۲ يوليو ۱۸۷۱ م):

حضر مصطفى جربجى باش سراجين مراد بيك مسابقا وسردار ثغر رشيد حالا . وكان السبب فى حضوره أنه حضر الى رشيد أحد القباطين وصحبته عدة وافرة من المسكر ، فطلع الى بيت السردار المذكور وأعطاه مكاتبة من حسن باشا خطابا للأمراء بمصر وآمره بالتوجمه بها فحضر بتلك المكاتبة مضمونها التعلمين ببعض ألفاظ .

وفيه: اتفقراً الأمراء على ارسال جماعة من العلماء والوجاقلية الى حسن باشا ، فتعين لذلك الشيخ الحمد الحروسي والشيخ محمد الأمير والشيخ محمد الحريري . ومن الوجاقلية اسماعيل أفندي الخلوتي وابراهيم أغا الورداني . وذهب صحبتهم أيضا مليمان بيك الشابوري . وأرسلوا صحبتهم مائة فرق بن ، ومائة قنطار سكر ، وعشر بقج ثياب هندية ، وتفاصيل وعودا وعنبرا وغير ذلك .

# ۱۸ منه (۱۵ یونیو ۱۷۸۱م):

مسافروا على أنهم يجتمعون به ويسكلمونه ويسألونه عن مراده ومقصده ، ويذكرون له امتثالهم وطاعتهم وعدم مخالفتهم ورجوعهم عما سلف من أفاعيلهم ، ويذكرونه حال الرعية وما توجبه الفتن من الضرر والتلف .

## ۱۹ منه (۱۱ یولیو ۱۸۷۱ م):

حضر تفكيجى باشا من طرف حسن باشا وذهب الى ابراهيم يك وأفطر معه وخلع عليه خلعة سمور وأعطاه مكاتبات ، وكان صحبته محمد أفندى حافظ من طرف ابراهيم بيك أرسله الأمراء قبل ذلك بأنام عندما بلغهم خبر القادمين ليستوعب الأحوال. ثم

ان ذلك التفكيجي جلس مع ابراهيم بيك حصة من الليل وذهب الى محله ، وحضر على أنما كتخدا الباشا البجاويشية فركب مع ابراهيم بيك وطلعا الى الباشا في سادس ساعة من الليل ، ثم نزلا وسافر التفكجي في صبحها وصحبته الحافظ .

وكان فيما جاء به ذلك التفكيم طلب ابراهيم يك أمير الحج ، فلم يرض بالذهاب وقال أيضا لابراهيم بيك : « ان حضرة الباشم بلغه أنسكم تستعدون للحرب ، ونصبتم مدافع وغير ذلك ، وأنا لم أر شيئا من ذلك » .

فقال له ابراهیم بیك : « معاذ الله اننا نحارب رجال دولة سلطاننا أو نعصى علیه ولا یلیق ذلك » .

فقال: « انكم أرسلتم تقولون له أنكم تبسم ورجعتم عن الأفعال المنقدمة ، ثم انكم أرسلتم أمراء منكم ينهبون البلاد ويطلبون الكلف الزائدة — ومن جملتها أردبا بن ... والبن لايطلع الا فى بلاد اليمن! » . فقال له: « هذا كلام المنافقين » .

وكان لاجين بيك ومصطفى بيك - لما سافرا للمحافظة بعمد التوبة بيومين - فعلوا أفاعيلهم بالبلاد ، وطلبوا هذه الكلف ، وحرقوا وردان ... فضجت أهالى البلاد . وذهبوا الى عرضى حسن باشا وشكوا مانزل بهم ، فأخذ بخواطرهم وكتب لهم فرمانا برفع الخراج عنهم سنتين ، وأرسل مع ذلك التفكجي العتاب واللوم في شأن ذلك ويقول لهم : «أرسلوا لهم وارفعوهم عن خلق الله تعالى » ... فلم يفعلوا ...

وفى تلك الليلة: ذهب سليم أغا الى ناحية باب الشعرية وقبض على الحافظ استحاق وأخذه على صورة أرباب الجرائم من أسافل الناس ، وذهب به الى بولاق ، فلحقه مصطفى بيك الاسكندرانى ورده .

## ۲۱ منه (۱۸ يوليو ۲۸۷۱ م):

وسلت الأخبار بورود حسن باشا الى ثغر رشيد يوم سادس عشره ( ١٣ يوليو ١٧٨٦ ) ، وأنه كتب عدة فرمانات بالعربى وأرسلها الى مشايخ البلاد وأكابر العسربان والمقادم ، وحق طريق المعينين بالفرمانات ثلاثون نصفا فضة لاغير ، وذلك من نوع الخداع والتحيل وجذب القلوب ، ومثل قولهم أنهم يقرروا مال الفدان سبعة أنصاف و يصف نصف عتى كادت الناس تطير من الفرح ، وخصوصا الفلاحين لما سمعوا ذلك ، وأنه يرفع الظلم ويمشى على قانون دفتر السلطان سليمان وغير ذلك .

وكان الناس يجهلون أحكامهم ... فمالت جميع القلوب اليهم وانحرفت عن الأمراء المصرية وتمنوا سرعة زوالهم .

وصورة ذلك الفرمان — وهو الذي أرسل الى أولاد حبيب من جملة ما أرسل :

« صدر هذا الفرمان الشريف ، الواجب القبول والتشريف ، من ديوان حضرة الوزير المعلم ، والدستور المكرم ، عالى الهمم ، وناصر المظلوم على من ظلم ، مولانا العزيز ، غازى حسن باشا ، صارى عسكر السفر البحرى المنصور حالا ، ودونانمه همابون ، أبدت سمادته السمنية ، وزادت رتبته العلبة ... الى مشابخ العرب أولاد حبيب بناحيمة دجوة ، وفقهم الله تعالى ...

«بعرفكم أنه بلغ حضرة مولانا السلطان — نصره الله — ماهو واقع بالقطر المصرى من الجور والظلم للفقراء وكافة الناس ، وأن سبب هذا خائنو الدين ابراهيم بيك ومراد بيك وأتباعهما ، فتعينا بخط شريف من حضرة مولانا السلطان — أيده الله — بعساكر منصورة بحرا لدفع الظلم ولايقاع الانتقام من المذكورين ، وتعين عليهم عساكر منصورة برا بسارى عسكر عليهم من حضرة مولانا السلطان نصره الله .

« وقد وصلنا الى ثغر اسكندرية ثم الى رشيد فى ١٦ رمضان ( ١٣ يوليو ١٧٨٦ ) ، فحررنا لكم هـذا الفرمان لتحضروا وتقابلونا وترجعـوا الى أوطانكم مجبورين مسرورين ان شاء الله تعالى .

« فحين وصــوله اليكم تعملوا به وتعتمدوه . والحذر ثم الحذر من المخالفة .. وقد عرفناكم » .

#### \* \* \*

ثم ان الأمراء زاد قلقهم واجتمعوا فى ليلتها ببيت ابراهيم بيك وعملوا بينهم مشورة فى هــذا الأمر الذى دهمهم، وتحققوا اتساع الحرق، والنيل آخذ فى الزيادة.

فعند ذلك تجاهروا بالمخالفة ، وعزموا على المحاربة . واتفق الرآى على تشهيل تجريدة وأميرها مراد بيك ، فيذهبون الى جهة فوة ، ويمنعون الطريق، ويرسلون الى حسن باشا مكاتبات بتحرير الحساب والقيام بغلاق المطلوب ، ويرجع من حيث أتى . فان امتثل والاحاربناه ، وهذا آخر الكلام .

ثم جمعوا المراكب ، وعبوا الذخيرة والبقساط ، وذلك كله فى يوم الثلاثاء والأربعاء . ونقلوا عزالهم ومتاعهم من البيوت الكبار الى أماكن لهم صفار جهة المشهد الحسينى والشنوانى والأزهر ، وعطلوا القناديل والتعاليق المعدة لمهرجان رمضان . وزاد الارجاف ، وكثر اللفط ، ولاحت عليهم لوائح الخذلان ، ورخص أسعار الغلال بسبب بيعهم الغلال المخزونة عندهم ... كما قيل : مصائب قوم عند قوم فوائد ...

## ٢٢ منه ( ٢١ يوليو ١٧٨٦ م ):

خرج مراد بيك والأمراء المسافرون معه الى ناحية بولاق ، وبرزوا خيامهم ، وعدوا فى ليلتها الى بر انبابة ، ونصبوا وطاقهم هناك .

وتعين للسفر - صحبة مراد بيك -- مصطفى

يبك الداوودية الذي عرف بالاسكندراني ، ومحمد يبك الألفى ، وحسين بيك ، وسلمان ببك الشفت ، وبحيى بيك ، وسلمان ببك الأغا ، وعثمان بيك الشرقاوى ، وعثمان بيك الأشقر .

ورك ابراهم بيك بعد المغرب وذهب اليهم وآخد بخاطرهم ورجع ، فأقاموا ك بر البابة لوم الحمعة ، حتى تكامل خروج العسكر . وأخذ مراد بيك ما احتاحه من ملائل الحج جمالا وبقسماط وعيره ... حتى الذي فبض من مال الصرة .

وأرسلوا فى للتها على أغا كتحدا الجاويشية ، وسليمان أغا الحنفى الى الباشا ، وطلبوا منه الدراهم التى كانوا استحلصوها من مصطفى يبك أمير الحج وأودعوها عند الباشا ، فدفعها لهم نتمامها

## ٢٦ منه ( ٢٣ بوليو ١٧٨٦ م ،:

سافر مراد بیك من بر انسانة و أصحب معه سلام أغاسى الباشا لسكون سفيرا بينه وبين فبطال باشا.

## ۲۸ منه ( ۲۵ يوليو ۱۷۸٦ م ):

فى ليلتها سافر مصطفى بيك الكبير أيضا ولحق بمراد بيك .

## ٢٩ منه (٢٦ يوليو ١٧٨٦ م):

فى الليل حضر المشايخ ومن معهم من ثغر رشيد، فوصلوا الى بولاق بعد العشاء ، وباتوا هناك وذهبوا الى بيوتهم فى الصباح ، فأخبروا أنهم اجتمعوا على حسن باشا ثلاث مرات ... الأول للسلام ، فقابلهم بالاجلال والتعظيم ، وأمر لهم بمكان نزلوا فيه ، ورتب لهم مادكفيهم من الطعام المهيا فى الافطار والسحور ، ودعاهم فى ثانى يوم وكلمهم كلمات قليلة .

وقال له الشبيخ العروسي : « يا مولانا ... رعبة

مصر قوم ضعاف ، وبيوت الأمراء مختلطة ببيوت الناس » .

فقال: « لا تخشوا من شيء. فان أول ما أوساني بالرعية ». ما أوساني مولانا السلطان أوساني بالرعية ». وقال: « ان الرعمة ودسة الله عندى. وأنا استودعتك ما أودعنيه الله تمالي » .

فدعوا له بخير ...

ثم قال: «كيف ترضون أن يملككم مملوكان كافران ، وترضو بهم حكاما عليكم بسومونكم بالعذاب والظلم ? لماذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم ? » .

فأجابه اسماعيل أفدى الخلوتى بقوله: « با سلطانم! هؤلاء عصبة شديدو البأس ويد واحدة ».

فغض من قسوله ونهسره وقال : « تحوفني بياسهم ? » .

فاستدرك وقال: « انما أعنى بذلك أنفسنا ، لأنهم - بظلمهم - أضعفوا الناس » .

ثم أمرهم بالانصراف.

واجتمعوا عليه مرة ثالثة - بعد صلاة الجمعة - فاستأذنوه في السفر فقال لهم . « في عد أكتب لحكم مكاتبة للرعية تقرأونها على الملأ في الجامع الأزهر » فقال له الشيخ العروسي : « هذا أمر لا يمكننا فعله في هذا الوقت » . فقبل عذره وقال : « يكفى الاستفاضة » .

ثم تركهم بومين وكتب لهم مكاتبات وسلمها ليد سليمان بيك الشابورى وأمرهم بالانصراف ، فودعوه وساروا . واخفيت تلك المكاتبات .

## غايته ( ۲۷ يوليو ۱۷۸٦ م ):

أرسل الباشا عدة أوراق الى أفراد المشايخ ، وذكر أنها وردت من صندر الدولة . وأما

العرضحالات التي أرسلوها دربة السلحدار والطلرى فانهما لما وصلا الى الم سكندرية واطاع عليها حسن باشا حيجزها ومنع المراسلة الى اسلامبول، وقال: «أنا دستور مكرم ... والأمر مفوض الى في أمر مدر ». وسأل السلحدار عن الأوراق التي من صدر الدولة هل أرسلها الباشا الى أربابها . فأخبره أنه خاف من اظهارها ، فاشتد غضبه على الباشا وسبه بقوله : «خائن ، منافق!»

فلما رجع السلحدار فى تاريحه وأخبر الباشا ... فعند ذلك أرسالها كما تقدم .

#### سشقال

#### ۲ منه ( ۲۹ يوليو ۱۷۸٦ م ):

آشيع أن مراد بيك ملك مدنة فوة وهرب من بها من العسكر ووفع بيسهم مقتلة عظيمة ، وأنه أخد المراكب التي وجدها على ساحلها ... تم ظهر عدم صحة ذلك .

## ٣ منه ( ٣٠ يوليو ١٧٨٦ م ):

نزلت الكسوة من القلعة على العادة الى المشهد الحسينى ، ورك ابراهيم بيك الكبير وابراهيم بيك أمير الحج الى قراميدان ، ونزل الباشا كذلك ، وآكد على أمير الحج فى التشهيل ، فاعتذر اليب بتعطيل الأسباب ، فوعده بالمساعدة .

## ٤ منه ( ٣١ نونيو ١٧٨٦ م):

أشاعوا اشاعة مثل الأولى مصطنعة ، وأظهروا البشر والسرور .

ورك ابراهيم بيك فى ذلك اليوم ، وذهب الى الشيخ البكرى ، وعيد عليه ، ثم الى الشيخ العروسى ، والشيخ الدردير .. وصار يحكى لهم ، وتصاغر فى نفسه جدا ، وأوصاهم على المحافظة ، وكف الرعية عن أمر يحدثونه ، أو قومة أو حركة

في مثل مذا الوقت - فانه كان حاف ذلك جدا ، وخصوصا لما أشيع أمر الفرمانات التي أرسلها الباشا للمشايخ ، وتسامع بها الناس ...

وفى وقت ركوب ابراهيم بيك من بيت الشبخ البكرى حصلت زعجة عظمة ببركة الازبكية وسببها أن معلوكا أسود ضرب رجلا من زراع المقاثىء فعبرحه ، فوقع الصياح من رفقائه واجتمع عليهم خلق كثير من الأوباش . وزاد الحال حتى امتلأت البركة من المخلوقات ، وكل منهم سأل عن الخبير من الآخر ، ويختلقون أنواعا من الأكاذيب .

فلما رجم ابراهيم ببك الى داره أرسل من طرد الناس ، وفحصوا عن أصل القضية ، وفتشوا على الضارب فلم يجدوه فأخفذوا المضروب فطيبوا خاطره وأعطوه دراهم ا

#### \*\*\*

وفيه: أرسل مراد بيك بطلب ذخيرة وبقسماط ، وركب أيوب بيك الصغير وذهب الى مصر العتبقة وعثمان بيك الطنبورجى الى بولاق ، ونزلوا جملة مدافع ومنها « الغضبان » و « أبو ما لله » . وكان أبوب بيك هذا متمرضا عدة شهور ومنقطعا فى الحريم ، فعرق وشفى فى ساعة واحدة .

#### ه منه ( اول اغسطس ۱۷۸٦ م )

كان مولد السيد أحمد البدوى ببولاق ، وكراء مشابخ الأشاير المراكب ليسافروا فها فأخذوها بأجمعها لأجل الذخيرة والمدافع ، ووسيفوها وأرسلوا منها جملة .

## ۲ منه (۲ اغسطس ۱۷۸۲ م):

حضرت مراكب من مراكب العائبين ، وفيها مماليك ومجاريح وأجناد ، وأخبروا بكسرة مراد بيك ومن معه ، وأصبح الحبر شائعا في المدينة

وثبت ذلك . ورجعت المراكب بما فيها ، وأخبروا عما وقع وهو أنه لما وصل مراد بيك الى الرحمانية فعدى سليمان يبك الأغا وعثمان بيك الشرقاوي والألفى الى البر الشرفي فحصل بينهم اختلاف وغضب بعضهم ورجع القهفرى فكان دلك أول الفشل ثم تقدموا الى محله العلويين فأخلوا منها الأروام فدخلوا اليها وملكوها . وأرسلوا الى مراد بيث طلبون منه الامداد ، فأمر بعض الأمراء بالتعدية الهم فامتنعوا وقالوا: « يحن لانفارقك و نموت تحت أفدامك » فحنق منهم وأرسل عوضهم جماعة من العرب ثم ركبوا وفصدوا أن يتقدموا الى فوة ، فوجـدوا أمامهم طـائفة من العسكر ناصبين متارس فلم سكمهم النقدم لوءر الطريق وضيق الجسر وكثرة القني ومزارع الأرز، فتراموا بالبنادق فرمح سليمان بيك فعثر بقناة وسقط فحصلت فمهم ضحة وظنوها كسرة ، فرجعوا القهقرى ودخل الرعب في قلونهم ورجعت عليهم العرب بنهبو يهم فعدوا الى البر الآخر .

وكان مراد ببك مستقرا فى مكان توصل السه من طربق ضيقة لاتتسع الالفارس بمفرده ،فأشاروا عليه بالانتقال من ذلك المكان ... وداخلهم الحوف وتخيلوا تحيلات ا

وما زالوا فى نقض وابرام الى الله ، ثم أمر بالارتحال فحملوا حملاتهم ورجعوا القهقرى وما زالوا فى سيرهم وأشهيع فيهم الانهزام وتطابرت الأخهار بالكسرة ، وتيقن الناس أن هذا أمر الهى ليس بفعل فاعل .

وفيه: حصلت كرشة من ناحية الصاغة. وسببها عبد مملوك أراد الركوب على حمار بعض المكارية فازدحم عليه الحمارة، ورمحوا خلفه .. فصارت كرشية ! ورمحت الصغار .. فأغلقوا الدكاكين بالأشرفية والغورية والعقادين وغير ذلك .

ثم نبين أن لا شيء ، ففتح الناس الدكاكين ا وفي ذلك اليوم حضر أناس من المماليك مجاريح، وزاد الارجاف فنزل الباشا وفت الغروب الى باب العزب وأراد ابراهيم بيك أن يملك أبواب القلعة فلم يتمكن من ذلك وأرسل الباشا فطلب القاضى والمشابخ فطلع البعض وتأخر البعض الى الصباح، وبات السيد البكرى عند الباشا بباب العزب، وكان له بها مندوحة ذكرها بعد ذلك الباشا لحسن باشا وشكره عليها وأحبه وذهب للسلام عليه عند قدومه دون غيره من بقية المشايخ.

## ٧ منه (٣ أغسطس ١٧٨٦ م):

فى الصباح طلعوا بأجمعهم — وكذلك جماعة الوجاقلية — وبصب الباشا البيرق على باب العزب وأمامهم ونزل جاويش مستحفظان وجاويش العزب وأمامهم القابحية والمناداة على الألضاشات وغيرهم ، وكل من كان طائعا لله وللسلطان بأتى تحت البيرق ، فطلع عليه جميع الألضاشات والتجار وأهل خان الخليلي وعامة الناس ، وظهرت الناس المخفيون والمستضعفون والذين أنحلهم الدهر ، والذي الم يجد ثياب زيه استعار ثيابا وسلاحا حتى امتلأت الرميلة وقراميدان من الخلائق ، وأرسل محمد باشا يستحث حسن باشا في سرعة القدوم ويخبره بما حصل . وكان قصد حسن باشا التأخر حتى يسافر الحج وتأتى العساكر البرية ، فاقتضى الحال ولزم الأمر في عدم التأخر .

وأما ابراهيم ببك فانه اشستغل فى نقل عزاله ومتاعه بطول الليل فى بيوته الصغار ، فلم يترك الا فرش مجلسه الذى هو جالس فيه ، ثم انه جلس ساعة وركب الى قصر العينى وجلس به .

وأما ابراهيم بيك – أمير الحج – فانه طلع الى باب العزب وطلب الأمان ، فأرسل له الباشا فرمانا بالأمان وأذن له فى الدخول .

وكذلك حضر آيوب بيك الكبير وأيوب بيك الصغير وكتخدا الجاويشية وسليمان بيك الشابورى وعبد الرحمن بيك عثمان وأحمد جاويش المجنون ومحمد كتخدا أباظة وجماعة كثيرة من الغز والأجناد وكذلك رضوان بيك بلفيا، فيكان كل من حضر لطلب الأمان فان كان من الأمراء الكبار فانه يقف عند الباب ويطرقه ويطلب الأمان ويستمر واقفا حتى يأتيه فرمان الأمان ويؤذن له فىالدخولمنغير سلاح .. وان كان من الأصاغر فانه يستمر بالرميلة أو قراميسدان أو يجلس على المصاطب .

فلما تكامل حضور الجميع ، أبرز الباشا خطا شريفا وقرآه عليهم وفيه المأمورات المتقدم ذكرها، وطلب ابراهيم بيك ومراد بيك فقط ، وتأمين كل من يطلب الأمان ، واستمر أمير الحج على منصبه . ثم انه خلع على حسن كاشف - تابع حسن بيك قصبة رضوان - وقلده أغات مستحفظان . وخلع على محمد كتخدا أزنور وقلده الزعامة. وقلد محمد كتحدا أباظة أمين احتسماب. ونزلوا الى المدينة ونادوا بالأمان والبيع والشراء . وكذلك نزل الأمراءالىدورهم - ما عدا ابراهيم بيك أمبر الحج ، فان الباشا عوقه عنده ذلك اليوم . وكذلك أذنوا للناس بالتوجه الى أماكنهم بشرط الاستعداد والاجابة وقت الطلب ولم يتأخر الا المحافظون على الأبواب. وأما مراد بيك فانه حضر الى بو انبابة واستمر هناك ذلك اليوم ثم ذهب في الليل الى جزيرة الذهب وركب ابراهيم بيك ليلا وذهب الى الآثار .

وفى عصر ذلك اليوم : نزل الأغا ونبه على الناس بالطلوع الى الأبواب -

وفيه: حضر سليمان بيك الأغا، وطلب الأمان ، فأعطوه فرمان الأمان وذهب الى بيته . وأصبح يوم الخميس فنزلت القابجية ، ونبهت

على الناس بالطاوع ... فطلعوا ، واجتمعت الخلائق زيادة على اليوم الأول ، وحضر أهالى بولاق ، ونزل الأغا ، فنادى بالأمن والأمان ... وفي ذلك اليوم ، قبل العصر ، ركب عشان خازندار مراد بيك سابقا ، وذهب الى سيده ... وكان من جملة من أخذ فرمانا بالأمان . فلما نزل الى داره أخذ ما يضاجه وذهب ، فلما بلغ الباشا هروبه ، اغتاظ من فمله .

ثم ان الباشا تخيل من ابراهيم بيك أمسير الحج ، فأمره بالنزول الى بيته ، فنزل الى جامع السلطان حسن ، وجلس به ، فأرسل له الباشا بالذهاب الى منزله .. فذهب .

وفى صبح ثانى يوم: ركب سليمان بيك وأيوب بيك الكبير والصغير وخرجوا الى مضرب النشاب، وركب ابراهيم بيك آمير الحج وذهب الى بولاق وأحب أن يأخذ الجمال من المناخ فمنعه عسكر المفاربة، ثم ذهب عند رفقائه بمضرب النشاب.

فلما بلغ الباشا ذلك أرسل لهم فرمانا بالعود ، فطردوا الرسول ومزقوا الفرمان وأقاموا بالمصاطب حتى اجتمعت عليهم طوائفهم وركبوا ولحقوا بالحوانهم . فلما حصل ذلك اضطربت البلد وتوهموا صعودهم على الجبل بالمدافع ، ويضربوا على القلعة ، وغير ذلك من التوهمات .

وركب قائد أغا بعد صلاة الجمعة وعلى أغا خازندار مراد بياك سابقا وصحبتهم جملة من المماليك والعسكر. وهم بالطرابيش وبيدهم مكاحل البندق والقرابينات وفتائلها موقودة ، فوصلوا الى الرميلة ، فضربوا عليهم مدفعين ، فرجعوا الى ناحية الصليبة ونزلوا الى باب زويلة ومروا على الغورية والأشرفية وبين القصرين ، وطلعوا من باب النصر وأمامهم المناذاة : أمان واطمئنان ! حكم مارسم ابراهيم بيك ومراد بيك ... وحكم الباشا طال!!

فلما سمع الناس ذلك ورأوه على تلك الصورة انزعجوا وأغلقوا الدكاكين المفتوحة وهاجت الناس وحاصوا حيصة عظيمة وكثر فيهم اللغط .

ولما بلغ الباشا هروب المذكورين حصن القلعة والمحمودية والسلطان حسن ، وأرسل الأغسا فنادى على الالضاشات بالطلوع الى القلعة .

وفى تلك الليلة: ضرب المنسر كفر الطماعين ، ونهبوا منه عدة أماكن ، وقتل بينهم أشخاص ، وانقطعت الطرق حتى الى بولاق ومصر القديمة ، وصارت التعدية من عند رصيف الخشاب .

وفى يوم السبت ركب ابراهيم بيك وحسين بيك وأتوا الى المناخ أيضا .

وأرادوا أخذ الجمال فمنعهم المغاربة ، وقيل أخذوا منهم جملة . وعربدوا فى ذلك اليوم عربدة عظيمة من كل ناحية ، وأرسل الباشا قبل المغرب فطلب تجار المغاربة فاجتمعوا وطلعوا بعد العشاء وباتوا بالسبيل الذى فى رأس الرميلة . وشدد الباشا فى اجتماع الالضاشات ومن ينتسب للوجاقات فقيل له ان منهم من لايملك قوت يومه ، وسبب تفرقهم الجوع وعدم النفقة .فطلب أغات مستحفظان وأعطاه أربعة آلاف ريال لينفقها فيهم .

وفیه: عدی مراد بیك من جزیرة الذهب الی الآثار، وكان ابراهیم بیك ركب الی حلوان وضربها وأحرقها بسبب أن أهل حلوان نهبوا مركبا من مراكبه.

ولما عدى مراد بيك الى البر الشرقى أرسل الى ابراهيم بيك فحضر اليه واصطلح معه لأن ابراهيم بيك كان مغتاظا منه بسبب سفرته وكسرته، فان ذلك كان على غير مراد ابراهيم بيك وكان قصده أنهم يستمرون مجتمعين ومنضمين واذا وصل القبطان أخلوا من وجهه ان لم يقدروا على

دفعه أو مصالحته ، وتركوا له السلد ومصيره الرجوع الى بلاده فيعودون بعد ذلك بأى طريق كان ، وكان ذلك هو الرأى فلم يمتثل مراد بيك وقال : « هذا عين الجبن » . وأخذ فى أسسباب الخروج والمحاربة ، ولم يحصل من ذلك الاضياع المال والفشل والانهزام الذى لا حقيقة له ... وكان الكائن .

ولما اصطلحا تفرقت طوائفهما يعيثون فى الجهات ويخطفون مايجدونه فى طريقهم من جمال السقائين وحمبر الفلاحين، وبعضهم جلس فى مرمى النشاب، وبعضهم جهة بولاق، ونهبوا نحو عشرين مركبا كانت راسية عند الشيخ عثمان، وأخذوا ماكان فيها من الغلال والسمن والأغنام والتمر والعسل والزيت.

## ١١ منه (٧ أغسطس ١٧٨٦ م):

زاد تنطیطهم و هجومهم علی البلد من کل ناحیة ، ویدخلون أحزابا و متفرقین . و دخل قائد أغا و آتی الی بیته الذی کان سکن فیه و سکنه بعده حسن آغا المتولی - و هو بیت قصبة رضوان - فوجد بابه مغلوقا ، فأراد کسره بالبلط فأعیاه . و خاف من طارق فذهب الی باب آخر من ناحید القربیة فضرب علیه الحراس بنادق فرجع بقهره بخطف کل ماصادفه . ولم یزالوا علی هذه الفعال الی بعد الظهر من ذلك الیوم .

وآشتد الكرب، وضاق خناق الناس، وتعطلت أسبابهم، ووقع الصياح فى أطراف الحارات من الحرامية والسراق والمناسر نهارا، والأنما والوالى والمحتسب مقيمون بالقلعة لا يجسرون على النزول منها الى المدينة.

وتوقع كل الناس نهب البلد من أوباشها ، وكل ذلك والمآكل موجودةوالغلال معرمة كثيرةبالرقع ،

ورخصت أسعارها ، والأخباز كثيرة، وكذلك أنواع الكعك والفطير .

وأشيع وصول مراكب القبطان الى شلقان ، ففرح الناس وطلعوا المنارات والأسطحة العالية ينظرون الى البحر ، فلم يروا شيئا ، فاشتد الانتظار ، وزاغت الأبصار .

فلما كان بعد العصر سمع صدوت مدافع على بعد، ومدافع ضربت من القلعة ، ففرحوا واستبشروا وحصل بعض الاطمئنان . وصعدوا أيضا على المنارات فرأوا عدة مراكب ونقاير وصلت الى قرب ساحل بولاق ، ففرح الناس وحصل فيهم ضجيج .

وكان مراد بيك وجماعة من صناجقه وأمرائه قد ذهبوا الى بولاق ، وشرعوا فى عمل متاريس جهة السبتية ، وأحضروا جملة مدافع على عجل ، وجمعوا الأخشاب وحطب الذرة وأفراد وغيرها ، فوردت مراكب الأروام قبال اتمامهم ذلك فتركوا العمل وركبوا فى الوقت ورجموا ، وضحت الناس وصرخت الصبيان وزغرتت النساء ، وكسروا عجل المدافع ...

وفيه: أرسل الأمراء مكاتبة الى المسايخ والوجاقات يتوسلون بهم فى الصلح ، وأنهم يتوبون وبعودون الى الطاعة ، فقرئت تلك المكاتبات بحضرة الباشا ، فقال الباشا: « ياسبجان الله! كم يتوبون ويعودون! ولكن اكتبوا لهم جوابا معلقا على حضور قبطان باشا » .. فكتبوه وأرسلوه .

## ۱۲ منه (۸ أغسطس ۱۷۸۳ م):

فى وقت العشاء وصل حسن باشا القبطان الى ماحل بولاق ، وضربوا مدافع لقدومه ، واستبشر الناس وفرحوا وظنوا أنه مهدى الزمان ، فبات فى مراكبه الى الصباح وطلع بعض أتباعه الى القلعة وقابلوا الباشا .

ثم ان حسن باشا ركب من برلاق وحدر الى مصر من ناحية باب الينرق ، ودخل الى يت ابراهيم بيك وجلس فيه وصحبته اتباعه وعدر كره ، وخلفه الشيخ الأترم المغربي ومصه طائفة من المغاربة ، فدخل بهم الى بيت يحيى بيك ، وراق الحال ونتحت أبواب القلعة واطمأن الناس ، ونزل من بالقلعة الى دورهم . وشاع الخبر بذهاب الأمراء المصرية الى جهة قبلى من خلف الجبل ، فسافر خانه م عدة مراكب وفيها طائفة من العسكر واستولوا على مراكب من مراكبهم وأرسلوها الى ساحل بولاق ، وأنفذ حسن باشا رسلا الى اسماعيل بلك ومسن يلك الجداوى يطلبها للحضور الى مصر .

وفيه: خرجت جماعة من المسكر فنتحوا عدة بيوت من بيوت الأمراء وبهبوها ، وتبعنم في ذلك الجعيدية وغيرهم فلما بلغ القبطان ذلك أرسل الى الوالى والأغا وأمرهم بمنع ذلك وغتل من يفعله ولو من أتباعه . ثم ركب بنفسه وطاف البلد وقتل نحو ستة أشحاص من المسكر وغيرهم وجد معهم منهوبات فانكفوا عن النهب ، ثم نزل على باب منهوبات فانكفوا عن النهب ، ثم نزل على باب زويلة وشق من الغورية ودخل من عطفة الحراطين على باب الأزهر وذهب الى المشهد الحسيني فزاره ونظر الى الكسوة ، ثم ركب وذهب الى بيت الشيخ البكرى بالأزبكية فعلس عنده ساعة ، وأمر بتسمير بيت ابراهيم بيك الذي بالأزبكية وبيت أبوب بيك بعد الغروب الى المنزل ، وحضر عنده محمد باشا بعد الغروب الى المنزل ، وحضر عنده محمد باشا مخففا واختلى معه ساعة .

## ۱۳ منه (۹ اغسطس ۱۷۸۹ م):

ذهب اليه مشايخ الأزهر وسلموا علبه ، وكذلك التجار وشكوا اليه ظلم الأمراء ، فوعدهم بحير واعتذر اليهم باشتغاله بمهمات الحج وضيق الوقت وتعطل أسبابه .

وفيه: عمل الباشا الديوان وقلد حسن أغا مستحفظان صنجقية ، وخلع على على يبك جركس الاسماعيلى صنجقية كما كان فى أيام سيده اسماعيل بيك ، وخلع على غيطاس كاشف — تابع صالح بيك — صنجقية ، وخلع على قاسم كاشف — تابع ابى سيف — صنجقية أيضا . وخلع على مراد كاشف — تابع حسن بيك الأزبكاوى — صنجقية ، كاشف — تابع حسين بيك كشكش — صنجقية ، وقلد محمد أغا أرنؤود الوالى أغات الجمليان ، وقلد موسى أغا الوالى — تابع على باكير الوالى أغات الجمليان ، وقلد موسى أغا الوالى — تابع على باكير الوالى أغات الجمليان ، وقلد موسى أغا الوالى — تابع على يك — أغات تفكجية ، وخلع على باكير وخلع على عثمان أغا الجلفى وقلده الزعامة عوضا عن محمد أغا .

ولما تكامل لسهم النفت اليهم الباشا ونصحهم وحد ذرهم وقال للوجاقلية: « الزموا طرائقكم وقوانينكم القديمة ، ولا تدخلوا بيوت الأمراء الصناجق الا لمقتض ، واكتبوا قوائمكم بتعلقاتكم وعوائدكم أمضيها لكم ».

ثم قاموا وانصرفوا الى بيـوتهم ، ونزل الأغا وأمامه المناداة بالتركى والعربى بالأمان على أتباع الأمراء المتوارين والمخفيدين ... وكل ذلك تدبير وترتيب الاختيارية . وقلدوا من كل بيت أميرا لئلا يتعصبوا لأنفسهم ولا تتحد أغراضهم .

وفيه: أرسل حسن باشا الى نواب القضاء وأمرهم أن يذهبوا الى بيوت الأمراء ويكتبوا مايجدونه من متروكاتهم ويودعوه فى مكان من البيت ويحتموا عليه ففعلوا ذلك.

وفى تلك الليلة: وردت خمس مراكب رومية وضربوا مدافع وأجيبوا بمثلها من القلعة .

١٤ منه (١٠ أغسطس ١٧٨٦ م):

ركب حسن باشا وذهب الى بولاق وهو بزى

الدلاة وعلى رأسه هيئة قلبق من جلد السمور ، ولابس عباءة بطراز ذهب ، وكان قبل ذلك يركب بهيئته المعتادة ، وهي هيئة القباطين ، وهي فوقانبة جوخ صاية بدلاية حرير على صدره ، وعلى رأسه طربوش كبير يعمم بشال أحمر ، وفي وسطه سكينة كبيرة ، وبيديه مخصرة لطيفة هيئة حربة بطرفها مشعب حديد على رسم الجلالة .

وفيه: نادى الأغا عـــلى كل من كان سراجا بطالا ، أو فلاحا أو قواسا بطالا ... يســـافر الى بلده. ومن وجد بعد ثلاثة أيام يستحق العقوبة.

وفيه أيضا: نودى على طائفة النصارى بألا يركبوا الدواب، ولا يستخدموا المسلمين، ولا يشتروا الجوارى والعبيد، ومن كان عنده شيء من ذلك باعه أو أعتقه، وأن يلزموا زيهم الأصلى من شد الزنار والزنوط.

وفيه: أرسل حسن باشا الى القاضى وأمره بالكشف عن جميع ما أوقفه المعلم ابراهيم الجوهرى على الديور والكنائس من أطيان ورزق وأملاك .. والمقصـــود من ذلك كله استجلاب الدراهم والمصالح ا

# ١٥ منه (١١ أغسطس ١٧٨٦ م ـ الموافق ٦ مسرى):

نودى على طائفة النصارى بالأمان ، وعدم التعرض لهم بالايذاء . وسببه تسلط العامة والصغار عليهم ...

وفيه: كثر تعدى العساكر على أهل الحرف: كالقهوجية ، والحمامية ، والمزينين ، والخياطين ... وغيرهم . فيأتى أحدهم الى الحمامى ، أو القهوجى ، أو الخياط ... ويقلع سلحه ويعلقه ، ويرسم ركنه فى ورقة أو على باب دكان ، وكأنه صيره شريكه وفى حمايته . ويذهب حيث شاء ، ، أو يجلس متى شاء ... ثم يحاسبه ، ويقاسمه فى المكسب . وهذه عادتهم : اذا ملكوا بلدة ذهب كل

ذى حرفة الى حرفته التى كان يحترفها فى بلده ، ويشارك البلدى فيها ... فثقل على أهل البلدة هذه الفعلة لتكلفهم ما لا ألفوه ولا عرفوه .

وفيه: أجلسوا على أبواب المدينة رجلا أوده باشا، ومعه طائفة من العسكر نحو الثلاثين أو العشرين.

وفيه: نودى بوفاء النيل ، فأرسل حسن باشا فى صبح يوم الجمعة كتخداه والوالى ، فكسر السد على حين غفلة ، وجرى الماء فى الخليج ولم يعمل له موسم ولا مهرجان مثل العادة ، بسبب القلقة وعدم انتظام الأحوال ، والخوف من هجوم الأمراء المصرية ، فانهم لم يزالوا مقيمين جهة حلوان .

وفيه: نودى بتوقير الأشراف ، واحترامهم ، ورفع شكواهم الى نقيب الأشراف ، وكذلك المنسوبون الى الأبواب ... ترفع الى وجاقه .

وان كان من أولاد البلد فالى الشرع الشريف 1 (١)

وفيه: مرت جماعة من العسكر على سوق الغمورية فخطفوا من الدكاكين أمتعة وأقمشة ، فهاجت أهل الدكاكين ، والناس المارون ، وأغلقوا الحوانيت ، وثارت كرشة الى باب زويلة ... وصادف مرور الوالى ، فقبض على ثلاثة منهم ، واستحلص ما بأيديهم ، وهرب الباقون .

وكان الوالى والاغا ، كلمنهما صحبته ضابطان من جنس العسكر !

وفيه : نودى بمنع القواسة وأسافل الناس من لبس الشيلان الكشميرى ، والتختم أيضا !

وفيه : وصلت مراكب القباطين الواردين من جهة دمياط الى ساحل بولاق — وفيهم اسماعيل

كتخدا حسن باشا - فضربت لهم مدافع من القلعة .

وفيه: قبضوا على ثلاثة من المسكر أفسدوا بالنساء بناحية الرميلة ، فرفعوا أمرهم — وأمسر الخطافين — الى القبطان ، فأمر بقتلهم ، فضربوا أعناق ثلاثة منهم بالرميلة ، وثلاثة في جهمات متفرقة ...

وفیه: نودی بابطال شرکة العسکر لأهـــل الحرف ، ومن أتاه عسکری بشارکه ، أو أخذ شیئا بغیر حق ، فلیمسك ، ویضرب ، وتوثق أکتافه ، ویؤتی به الی الحاکم .

وحضر الوالى - وصحبته الجاويش - وقبض على من وجده منهم بالحمامات والقهاوى . وطردهم وزجرهم ... وذلك بسبب تشكى الناس . فلما حصل ذلك اطمأنوا وارتاحوا منهم .

#### ١٧ منه (١٣ اغسطس ١٧٨٦ م):

خلعوا على محمدبيك - تابع الجرف - وجعلوه كاشفا على البحيرة .

وفيه: جاء الخبر عن الأمراء أن جماعة من العرب نحو الألف اتفقوا أنهم يكبسون عليهم ليلا ويقتلونهم وينهبونهم ، فذهب رجل من العرب وأخبرهم بذلك الاتفاق ، فأخلوا من خيامهم وركبوا خيولهم وكمنوا بمرأى من وطاقهم . فلما جاءت العربان وجدوا الخيام خالية فاشتغلوا بالنهب ... فكبس عليهم الأمراء من كمينهم فلم ينج من العرب الا من طال عمره .

وفيه: نودى على طائفة النساء ألا بجلسن على حوانيت الصياغ، ولا في الأسواق الا بقدر الحاجة.

## ۱۸ منه (۱۱ اغسطس ۱۷۸۲ م):

عملوا الديوان ، وقلدوا مراد بيك أمير الحج . وسماه حسن باشا « محمدا » ... كراهة فى اسم

<sup>(</sup>۱) اى أن السارق من السادة الأشراف ، يشكى الى نقيب الإشراف ! والسارق من « المنسويينالى الأبواب » ، ترفع الشكوى فيه الى « وجاقه » ! أما السارق من « أولادالبلد » ، فتقطع يده !

مراد بيك ، فصار بكتب فى الامضاء « محمد بيك حسن » .

وكان هذا اليوم هو ثانى يوم ميعاد خروج المحمل من مصر ، فان معتاده فى هذه العصور سابع عشر شوال .

## ٠٠ منه (١٦ أغسطس ١٧٨٦ م):

كتبت فرمانات لشيخ العرب أحمد بن حبيب بغفر البرين والموارد من بولاق الى حد دمياط ورشيد على عادة أسلافه — وكان ذلك مرفوعا عنهم من أمام على بيك — ونودى له بذلك على ساحل بولاق

وفه: آخرجت خبايا وودائع للأمراء من بيوتهم الصعار ، لهم ولأتباعهم وختم أيضا على أماكن ، وتركت على ما فيها ووقع التفتيش والفحص على غيرها ، وطلبوا العفراء فجمعوهم وحبسوهم ليدلوا على الأماكن التي في العطف والحارات .

وطلبت زوجة ابراهيم بيك ، وحبست فى بيت كتحدا الجاوشية - هى وضرتها أم مرزوق بيك - حتى صالحوا بجملة من المال والمصاغ ، خلاف ما أخذ من المستودعات عند الناس

وطولت زليحا — زوجة ابراهيم بيك — بالتاج الحوهر وغيره

وطلبت زوجة مراد بيك ، فاختفت .

وطلب من السيد البكرى ودائع مراد بيك

# ۲۲ منه (۱۸ أغسطس ۱۷۸۹ م):

عمل الباشا ديوانا وخلع على على أغا كتخدا الحاوشية وقلده صنحقا ودفتردار وشيخ البلد ومشير الدولة ، فصار صاحب الحل والعقد واليه المرجع فى جميع الأمور الكلية والجزئية وقلد محمد أغا الترجمان وجعله كتخدا الجاويشية عوضا عن المذكور ، وخلع على سليمان بيك الشابورى

وقلده صنحقا كما كان أيضا فى الدهور السالفة ، وخلع على محمد كتخدا ابن أباظة المحتسب وجعله ترجمانا عوضا عن محمد أغا الترجمان ، وخلع على أحمد أغا بن ميلاد وجعله محتسبا عوضا عن ابن أباظة .

## ٢٣ منه (١٩ أغسطس ١٧٨٦ م):

ركب المشايخ الى حسن باشا ، وتشفعوا عنده فى زوجة ابراهيم بيك ، ودلك باشارة على بيك الدفتردار .. فأجابهم بقوله : « تدفع ما على زوجها للسلطان وتحلص »

فقالوا له : « النساء ضعاف . وينبغى الرفق بهن » .

فقال: « ان أزواجهن لهم مدة سنين ينهبون البلاد ، ويأكلون أموال السلطان والرعية وقد خرجوا من مصر على خيولهم ، وتركوا الأموال عند النساء فان دفعن ما على أزواجهن تركت سبيلهن . والا أذقناهن العذاب » .

وانفض المجلس وقاموا وذهبوا .

وفيه : ورد الحبر عن الأمراء أنهم ذهبوا الى أسيوط وأقاموا بها .

## ٢٤ منه ( ٢٠ أغسطس ١٧٨٦ م ):

حصل التشديد والتفتيش والفحص عن الودائع ، ونودى فى الأسواق بأن كل من كان عنده وديعة أو شىء من متاع الأمراء الخارجين ، ولا يظهر ولا يقر عليه فى مدة ثلاثة أيام .. قتل من غير معاودة ان ظهر بعد ذلك !

وفيه: طلب حسن باشا من التجار المسلمين والافر سجو الأقباط دراهم سلفة لتشهيل لوازم الحج، وكتب لهم وثائق وأجلهم ثلاثين يوما ، ففردوها على أفرادهم - بحسب حال كل تاجر - وجمعوها . وفيه : حصلت كائنة على ابن عياد المغربي ببولاق ، وقتله اسماعيل كتخدا حسن باشا .

وفيه: نادوا على النساء بالمنع من النزول في مراكب الخليج والأزبكية وبركة الرطلي.

وفيه: كتبوا مكاتبات - من حسن باشا ، ومحمد باشا الوالى ، والمشايخ ، والوجاقات - خطابا لاسماعيل بيك وحسن بيك الجداوى .. باستعجالهم للحضور الى مصر .

## ٥٥ منه ( ٢١ أغسطس ١٧٨٦ م ):

نودى على النساء ألا يخرجن الى الأسواق . ومن خرجت بعد اليوم ، شنقت .. فلم ينتهين ١١

أحضر حسن باشا المطربازية واليسرجية وأخرج جوارى ابراهيم بيك وباقى الأمراء بيضا وسودا وحبوشا ونودى عليهن بالبيع والمزاد فى حوش البيت ... فبيعوا بأبخس الأثمان على العثمانية وعسكرهم .

وفى ذلك عبرة لمن اعتبر..

## ٢٦ منه ( ٢٢ أغسطس ١٧٨٦ م ):

أحضروا أيضا عدة جوار من بيوت الأمراء ومن مستودعات كانوا مودعين فيها ، وأخذوا جوارى عثمان بيك الشرقاوى من بيته ، ومحظيته التى فى بيته الذى عند حيضان المصلى ، فأخرجوها بيد القليونجية . وكذلك جوارى أبوب بيك الصحغير وما فى بيوت سليمان أغا الحنفى من جوار وأمتعة ، وكذلك بيوت غيره من الأمراء ، وأحاطوا بعدة بيدوت بدرب الميضأة بالصليبة وطيلون ودرب الحمام وحارة المغاربة وغيرهم فى عدة أخطاط فيها الحمام وأغلال ، فأخذوا بعضها وختموا على باقيها ، وأحضروا الجوارى بين يدى حسن باشا فأمر وعديله ، وكذلك أمر ببيع أولاد ابراهيم بيك مرزوق وعديله ، والتشديد على زوجاته .

ثم ان شيخ السادات ركب الى الشيخ أحسد الدردير ، وأرسلوا الى الشيخ أحسد العروسي

والشبيخ محمد الحريرى فحضروا وتشاوروا فى هذا الأمر ، ثم ركبوا وطلعوا الى القلعة وكلموا محمد باشا وطلبوا منه أن يتكلم مع فبطان باشا فقال الهم: « ليس لى قدرة على منعه ، ولكن اذهبوا الله واشفعوا عنده » . فالتمسوا منه المساعدة فأجابهم وقال : « اسبقونى وأنا أكون فى أثركم » .

فلما دخلوا على القبطان وحضر أيضا محمد باشا وخاطبوه فى شأن ذلك - وكان المحاطب له شيخ السادات - قال له: « انا سررنا بقدومك الى مصر لما ظنناه فبك من الانصاف والعدل. وان مولانا السلطان أرسلك الى مصر لاقامة الشربعة ومنع الظلم. وهذا الفعل لا يجوز. ولا يحل بيع الأحرار وأمهات الأولاد » ، و نحو ذلك من الكلام.

فاغتاظ وأحضر أفندى ديوانه وقال: « اكتب أسماء هؤلاء حتى أرسل الى السلطان وأخبره بمعارضتهم لأوامره » .

ثم التفت اليهم وقال: « أنا أسافر من عندكم والسلطان يرسل لكم خلاف فتنظروا فعله. أما كفاكم أنى كل يوم أقتل من عساكرى طائفة على أيسر شيء مراعاة وشفقة ? ولو كان غيرى لنظر تم فعل العسكر في البيوت والأسواق والناس! » . فقالوا له: « انما نحن شافعون ، والواجب علينا قول الحق » .

وقاموا من عنده وخرجوا ، وتغير خاطره من ذلك الوقت على شيخ السادات .

وفيه: قبض اسماعيل - كتخدا حسن باشا - على الحاج سليمان بن ساسى التاجر، وجماعة من طيلون، وألزمه بخسمائة كيس .. فولول واعتذر بعجزه عن ذلك . فلم يقبل ولطمه على وجهمه وشدد عليه .. فراجعوه وتشفعوا فيمه الى أن قررها مائة كيس . فحلف أنه لا يملك الا ثلاثمائة

فرق بن ـ وليس له غيرها . فأرسل وختم عليها في حواصلها .

واستمر فى الاعتقال حتى غاق المائة كيس ه على نفسه منها خسون ، ومثلها على الطولونية وسبب ذلك حادثة ابن عياد ، لأنهم أولاد بلاده ولما قتله ببولاق ، ورجع وهو فى حدته ، فدخل الى خان الشرايبي ، فوجد الحاج سليمان المذكور جالسا بالخان مع التجار ، فقال له: « بلغ منكم حالسا بالخان مع التجار ، فقال له: « بلغ منكم ابن عياد قتل من طائفتي شخصين ودبتهما تلزمكم . وهي خمسمائة كيس ، تحضرونها فى غد ، والا قتلتكم عن آخركم ! » .

فلما أصبح فعل معهم ما ذكر ، وهذا محض ظلم وبغى !

## ۲۷ منه ( ۲۳ أغسطس ۱۷۸٦ م ):

كان خروج المحمل صحبة أمير الحج محمد بيك المبدول بالموكب على العادة ، ماعدا طائفة الينكجرية والعزب خوفا من اختلاط العثمانية بهم ، وحضر حسن باشا القبطان الى مدرسة الغورية لأجل الفرجة والمشاهدة ، ولم يزل جالسا حتى مر الموكب والمحمل . ولما مرت عليه طوائف الأشاير كانت تقف الطائفة منهم تحت الشباك وبقرأون الفاتحة ، فيرسل لهم ألف نصف فضة فى قرطاس .

ولما انقضى أمر ذلك ركب بجماعة قليلة ، وازدحمت الناس للفرجة عليه — وكان لابسا على هيئة ملوك العجم ، وعلى رأسه تاج من ذهب مزرد، مخروط الشكل ، وعليه عصابة لطيفة من حسرير مرصعة بالجوهر ، ولها ذو ائب على آذانه وحواجبه، وعليه عباءة لطخ قصب أصفر !

# ۲۸ منه ( ۲۶ اغسطس ۱۷۸۳ م):

نودى على النصارى واليهود بأن يعيروا أساءهم

التى على أسماء الأنبياء — كابراهيم وموسى وعيسى ويوسف واسحاق — وأن يحضروا جميع ماعندهم من الجوارى والعبيد ، وان لم يفعلوا وقع التفتيش على ذلك فى دورهم وأماكنهم ، فصالحوا على ذلك على فعصل العفو ا وأذن لهم فىأن يبيعوا ما عندهم من الجوارى والعبيد ويقبضوا أثمانها لأنفسهم ولا يستخدموا المسلمين ، فأخرجوا ما عندهم وباعوا بعضه وأودعوه عند معارفهم من المسلمين (١) .

وفيه: حضر مبشر بتقرير الباشا على السنة العديدة . وحضر الباشا الجديد الى بولاق .

## ٢٩ منه ( ٢٥ أغساس ١١٨١ م ) :

أرسل حسن باشا القبطان جملة من المسكر البحرية وصحبتهم اسماعيل كتحدا الى عرب البحيرة لكونهم خامروا مع المصرلية ووقع الحلف بينهم وبين قبيلتهم ، ثم حضروا مع أخصامهم بين يدى القبطان واصطلحوا ثم نكثوا وتحاربوا مع بعضهم فحضرت الفرقة الأولى واستنجدوا بحسن باشا فأرسل لهم اسماعيل كتخدا بطائفة من المسكر فى المراكب فهربوا ورجع اسماعيل كتخدا ومن معه على الفور .

وفيه: وصلت العساكر البرية صحبة عابدى باشا ودروبش باشا الى بركة الحج . وكان آمير الحج مقيما بالحجاج بالعادلية ، ولم تذهبوا الى البركة على العادة سبب قدوم هؤلاء .

<sup>(</sup>۱) حكام اجانب أجلاف مغرورون جهسلاء ٠٠٠ يلبسون ما يضحك الحكماء والسفهاء ، ويلهب أحدهم ليشهد حفلا أو مناسبة ٠٠٠ فيزدهم الناس للفرجة علبه ا

وتنوالى موجات ابتزازهم ، فتتخذ احيانا صورة الاضطهاد الدينى .

وما نحسب أن للدين دخلا فى ذلك أبدا ٠٠٠ فلم يكن لهؤلاء الحكام العاشمين دأب الا أن « ينزلوا الظلم بطائفة ـ أى طائفة ـ ثم يصسالحوها على مال ٠٠٠ فيحصل العفو ١ » ٠٠٠ ولم يبتغ طموحهم غير ذلك دينا ٠٠٠

#### ذوالقعيدة

#### السبت غرته ( ٢٦ أغسطس ١٧٨٦ م ):

ارتحل الحجاج من العادلية ، وحصر عابدي باشا ودرويش باشا الى العادلية ، وخرج حسن باشا الى ملاقاتهم ، ودخلت طوائف عســـاكرهما الى المدينة وهم بهيئات محتلفة وأشكال منكرة ، وراكبون خيولا وأكاديش كأمشال دواب الطواحين وعلى ظهورها لبابيد شبه البراذع متصلة بكفل الأكديش، وبعضهم بطراطير سود طوال شبه الدلاة ، والبعض معمم ببوشية ملونة مفشولة على طربوش واسم كبير مخيط عليه قطعة قماش لابسها في دماغه -والطربوش مقلوب عـــلى قفـــاه — مثل حـــزمة البراطيش ، وهم لابسون زنوط وبشوت محزمين عليها ... وصورهم بشعة ، وعقائدهم مختلفة ، وأشكالهم شتى ، وأجناسهم متفرقة ، مابين أكراد ولاوند ودروز وشوام ... ولكن لم بحصل منهم ايذاء لأحد ، واذا اشتروا شيئًا أخذوه بالمصلحة ، فماتوا بالخيام عند سبيل قيماز تلك الليلة .

## الأحد ٢ منه ( ٢٧ اغسطس ١٧٨٦ م ):

ركب عابدى باشا ودرويش باشا ، وذهبوا الى البساتين من خارج البلد . فمروا بالصحراء وباب الوزير ، وأجروا عليهم الرواتب من الخبز واللحم والأرز والسمن وغيره .

وفيه: نودى على النصارى باحضار ما عندهم من الجوارى والعبيد ساعة تاريحه. ثم نزلت العساكر وهجمت على بيوتالنصارى ، واستخرجوا ما فيها ... فكان شيئا كثيرا ، وأحضر وهم الى المزاد وباعوهم ، واشترى غالبهم العسكر ، وصاروا يبيعونهم على النساس بالمرابحة .

فاذا أراد انسان أن يشترى جارية ذهب الى بيت

الباشا ، وطلب مطلوبه ، فيعرض علبه الجوارى من مكان عند باب الحريم . فاذا أعجبته جاربة ، أو أكثر ، حضر صاحبها الذى اشتراها ، فبحبره برأس ماله ، وبفول : « وأنا آخذ مكسبى كذا » ، فلا يزيد ولا ينقص . فان أعجبه الثمن دفعه ، والا تركها وذهب .

ثم وقع التشديد على ذلك ، وأحضروا الدلالين والنحاسين ، القدم والحدد ، واستدلوا منهم على المبيوعات .

وفيه: جمع القبطان المهندسين لستخبر منهم عن الحسايا والدفائن التي صنعوها في البيوت وغبرها.

#### الاثنين ٣ منه ( ٢٨ اغسطس ١٧٨٦ م ):

أمر القبطان الأمراء والصناجق والوجاقلة أن يذهبوا للسلام على عابدى باشا ودرويش باشا ... فذهب الصناحق أولا بسائر أتباعهم وطوائفهم ، وتلاهم الوجاقلية ... فسلموا ورجعوا من البساتين ، وكلاهما في جمع كثير .

# الثلاثاء } منه ( ٢٩ اغسطس ١٧٨٦ م ):

حضر عابدی باشا عند القبطان ، وسلم علمه ، ثم طلع الى القلعة وسلم على محمد باشأ المتولى ، ثم نزل وخرج الى مخيمه بالبساتين .

وفيه : قرر على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة الأمراءالمصرية مبلغ دراهم مجموع متفرقها خمسة وسبعون ألف ريال .

وفيه: أمر أبضا باحصاء بيوت جبيع النصارى ودورهم وما هو فى ملكهم ، وأن بكتب جبيع ذلك فى قوائم ، وبقرر عليها أجرة مثلها فى العام ، وأن يكشف فى السجل على ما هو جار فى أملاكهم . ثم قرر عليهم أيضا خمسمائة كيس ، فوزعوها

على أفرادهم . وحصل لفتراثر الزارد الزائد .

وقبل انهم حسبوا لهم البواري المأخوذة منهم من أصل ذلك ... على كل رأس أربعون ربالا . وفرر أبضا على كل شحص دينارا جزية : العال كالدون ٥٠٠ وذلك خارج عن الجنزية الدوانية المقررة 1

#### الخميس ٦ منه ( ٢١ أغسطسي ١٧٨٧ م) . .

عمل محمد باشا دبوانا ، وخلع على مصطفى أغا — تابع حسن أغا ، تابع عثمان أغا وكيل دار السعادة كاستاذ أستاذه ••• وكانت شاغرة من أنام على ببك •

وفيه أنضا: سمحوا فى جمرك البهار والسلخانة لبات الينكجرية كما كانقديما • وكان ذلك مرفوعا عنهم من أيام ظهور على يبك •

وفيه: انتقل عابدى باشا ودروبس باشا من ناحبة البساتين الى فصر العينى بشاطى النيل، وجلسوا هناك .

وفيه: دفع قبطان باشـا بعض دراهم السلفة الني كان اقترصها من التجار ، فدفع مال الافرىج وجانبا لتجار المغاربة ••• بغلاق الباقى ••

وفبه: قبض القبطان على راهب من رهبان النصارى ، واستحلص منه صندوقا من ودائع النصارى .

وفيه أيضا: قبض على شخص من الأجناد من بيسه بحوشقدم ، وأخرجوا من داره زلعتين مسدودتين في كل واحدة منهما برفعها ثمانية من الرجال العتالين بالآلة ، لا يعلم ما فيها •••

#### الجمعة ٧ منه (١ سبتمبر ١٧٨٦ م):

عمل شيخ السادات عزومة لحسن باشا عند تربة أجداده بالقرافة .

وفيه: حضر قاصد من طرف اساعيل بيك وعلى يده مكاتبات من المذكور بحبر فبها بأنه وصل الى دجرجا وقصده الاقامة هناك لأجل المحافظة فى تلك الجهة حتى تسافر العسكر ، فاذا التقوا مع الأمراء وكسروهم وهزموهم يكون هو ومن مصه فى أقفيتهم وقت الحرب ومانعا عند الهزيمة .

# السبت ٨ منه (٢ سبتمبر ١٨٨٦م):

قبض القبطان على المعلم واصف وحسه وضربه وطالب بالأموال وواصف هذا آحد الكتاب المباشرين المشهورين ، وبعرف الايراد والمصاريف ، وعنده نسخ من دفتر الروزنامة ، ويحفظ الكليات والجزئبات ، ولا يخفى عن ذهنه شيء من ذلك ، وبعرف التركى .

#### الأحد ٩ منه ( ٣ سبتمبر ١٧٨٦ م):

قبض على بعض نساء المعلم ابراهيم الحوهرى من بيت حسن أغا كتحدا على بيك أمين احتساب سابقا ، فأقرت على خباما أخرجوا منها أمتعة والوانى ذهب وفضة وسروجا وغبر ذلك .

## الاثنين ١٠ منه (٤ سبتمبر ١٧٨٦ م):

حصلت جمعية بالمحكمة بسبب جمرك البهار . وذلك أن ابراهيم بيك شيخ البلد آخذ من التجار في العام الماضي مبلغا كبيرا من حساب الباشا ، وذلك قبل حضوره من ثغر الاسكندرية ، فلما حضر دفعوا له البواقي وحاسبهم وطالبهم بذلك المبلغ فماطلوا ووعدوه الى حضور المراكب .

فلما حضرت المراكب فى أوائل رمضان من هذه السينة آحضرهم وطالبهم ، فلم يزالوا يسوفونه ويعتذرون له — وذلك خوفا من ابراهيم ييك سويعيدون القول على ابراهيم بيك فيقول لهم لاتفضحونى ، ويلاطفهم ويداهنهم كما هى عادته ، والباشا يطالبهم ... فلما ضاق خناقهم أخبروه أن

ابراهيم بيك يطلب ذاك ويقول: «أنا معتاج لذلك في هذا الوقت. ووالدى الباشا بسهل وآنا أعاسبه به بعد ذلك »...ولم يعبروه أنه أخذه ، فلم يرض ولم نقبل ، وصار برسل الى ابراهيم بيك يشكو له من التجار ومطلام ، فيرسل ابراهيم بيك مع رسوله ممينين من سراجبنه نقولون للتجار: «ادفعوا مطلوبات الباشا » . فاذا حضر اليه التجار تعلق لهم ونقول: «اشستروا لحيتى واشترونى » ... فام بزل التجار في حيرة بينهما .

وقصـــد ابراهيم بيك أن التجار يدفعون ذلك القدر ثانيا الى الباشا ، وهم يثاقلونه خوفا من أن يقهرهم في الدفع ثم حسلت الحركات المدكورة وحضور القبطان وخروج ابراهيم بيك واخوامه ، فبقى الأمر على المسكوت فلما راق الحال واطمأن الباشا أرسل يطالب التجار بالمبلغ ، وهو أربعة وأربعون ألف ريال فرانسة . فعند ذلك أفصحوا له عن حقيقة الأمر ، وأنهسم دفعوا ذلك لابراهسم بيك قبل حضوره الى مصر ، فاشتد غبظه وقال: « ومن أمركم بذلك ، ولا يلزمني . ولا بد من أخذ عوائدي على الكامل ». ثم الهم ذهبوا الى حسن باشــا واســتجاروا به فأمرهم أن بترافعوا الى الشرع . فاجتمعوا بوم الأحد في المحكمة ، وأقام الباشا من جهته وكبلا وأرسله صحة أنفار من الوجاقلية ، واجتمعت التحار حتى ملأوا المحكمة . وطلموا حضور العلماء .. فلم يحضروا . وانفض المحلس بغير تمام .

ثم حضر التحار فى ثانى بوم ، وحضر العلماء .. ولم يحضر وكيل الباشا .

ثم أبرز التجار رجعة بختم ابراهيم بيك وتسلمه المبلغ مؤرخة فى ١٢ شعبان أيام قائمقاميته ووكالته عن الباشا ، وسئل العلماء فأجابوهم بقولهم : «حيث ان الباشا أرسل فرمانا

لابراهبم بيك أن كون فائما مقامه ووكدلا عنه الى عين حضوره ... فدلمون فعل الوكل كالأمسل ، وتحلص ذمة التحار ، ولس للباشا مطالستهم ، ومطالبت على أن ذلك لبس حقا شرعيا » ... على أن ذلك لبس حقا شرعيا » .

و كتب القاضى اعلاما بذلك وأرساه الى الباشا ، وانفص المعلس على دماع الباشا ا

## الخميس ١٣ منه (٧ ستمبر ١٧٨٦ م ١:

تمين للسفر عدة من العساكر البحريه في المراكب، ولحقت بالمراكب السابقة .

#### الجمعة ١٤ منه ( ٨ سبتمبر ١٧٨٣ م ).:

حضر أحمد باشا — والى جدة — الذى كان مقيما بثغر الاسكندرية ، الى ثغر بولاق ، فذهب لملاقاته على يبك الدفتردار ، وكتحدا الحاوشية ، وارباب الحدم وركب صحبهم ، ويوجه الى ناحة العادلية ، وجلس هناك بالقصر .

## السبت ١٥ منه ( ٩ سبتمبر ١٧٨٦ م):

حضر حسن باشا ، وعابدى باشا ، ودروش باشا الى بيت السخ المكرى بالأزبكية باستدعاء ، وجلسوا هناك الى العصر ، وقدم لهم تقادم وهدايا. وحضروا اليه فى مراكب من الخليج .

## الأحد ١٦ منه (١٠ سبتمبر ١٧٨٦ م):

أحضروا عند حسن باشا رجد من الأجناد بسمى رشوان كاشف من ممالبك محمد بيك أبى الذهب ، فأمر برمى عنقه .. ففعلوا به ذلك وعلقوا رأسه قبالة باب البيت .

قيل ان سبب ذلك أنه كان بجرجا أيام الحركة ، فلما خرج رفقاؤه حضر الى مصر وطلب الأمان فأمنوه ، ولم يزل بمصر الى هذا الوقت ، فحدثته نفسه بالهروب الى قبلى فركب جواده وخرج

فقبض عليه المحافظون وأحضروه الى حسن باشـــا فأمر برمى عنقه . وفيل ان السبب غير ذلك .

وفيه: وصلت مراسلة من كبير العساكر البحرية وأخبروا أنهم وقع بينهم وبين الأمراء القبالى لطمة ورموا على بعضهم مدافع وقنابر من المراكب، فانتقل المصريون من مكانهم وترفعوا جهة الجبانة، وصار البلد حائلا بين الفريقين، وساحل أسيوط طرد لايحمل المراكب، ومن الناحية الأخرى جزيرة تعوقهم عن التقرب اليهم، وصوروا صورة ذلك وهيئته في كاغد لأجل المشاهدة، وأرسلوها مع الرسول.

وفيه: عمل الديوان بالقلعة ، وتقلد قاسم بيك أبو سيف ولاية جرجا وسارى عسكر التجريدة المعينة صحبة عابدى باشا ودرويش باشا ، ومعهم من الصناجق أيضا على بيك جركس الاسماعيلى وغيطاس بيك المصالحي ومحمد بيك كشكش ، ومن الوجاقلية خمسمائة نفر ... وأخذوا في التجهيز والسفر .

# الاثنين ١٧ منه ( ١١ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

حضر الى ساحل بولاق أغا من الدمار الرومة ، وهو أميراخور ، وعلى مده مثالات وخلع وهو جواب عن الرسالة بالأخبار الحاصلة ، وخروج الأمراء . فركب أغات مستحفظان ، ومن له عادة بالركوب لملاقاته ، وطلع حسن باشا ، وعابدى باشا، وأحمد باشا الجداوى ، ودروبش باشا ، والأمراء، والصناجق ، والوحاقات ، والقاضى ، والمشايخ .. واجتمعوا بالقلعة ، وحضر الأغا من بولاق بالموكب والنوبة خلفهم ، وبقبة الأغوات وهم محملون بقجا على أمديهم ، والمكاتبات فى أكياس خرير عملى صدورهم .

ولما دخلوا باب الديوان قام الباشوات والأمراء على أقدامهم ، وتلقوهم ، ثم بدأوا بفراءة المرسوم

المخاطب به حسن باشا ، فقر اوه ، ومضمونه التبجيل والتعظيم لحسن باشا ، وحسن الثناء عليه بما فعله من حسن السياسة ، والوصية على الرعبة ، وصرف العلائف والغلال .

وفيه: ذكر اسماعيل ببكوحسن ببكوالتحريض والتأكيد على القتل والانتقام من العصاة ..

ولما فرغوا من قراءة ذلك ، آخر حوا الخلعة المحصوصة به ، فلسها - وهى فروة سسمور وقفطان أصفر مقصد مفق الأكمام - فلسه من فوق .. وسبف محوهر تقلد به .

ثم قرأوا المرسوم الثانى ، وهو خطاب لمحمد باشا بكن ، المتولى ومعه الخطاب للقاضى والعلماء والأمراء والوجاقلبة ، والثناء على الجميع ، والنسق المتقدم في المرسوم السمابق . ثم لبس الخلعة المخصوصة به — وهى فروة وقفطان .

ثم قرأوا المرسوم الثالث ، وهو خطاب الأحمد باشا ، والى جـدة ، بمثل ذلك . ولبس خلعت أيضا - وهي فروة وقفطان .

ثم قرىء المرسوم الرابع ، وفيه الخطاب لعابدى باشا ، ومضمونه ما تقدم . ولبس أنضا خلعته وفروته .

ثم قرىء المرسوم الخامس ، ومضمونه الخطاب للدرويش باشا ، وذكر ما تقدم . وليس خلعته .

ثم مرسموم بالخطاب لعلى بيك الدفتردار ، ومضمونه الثناء علمه من عدم التأخر عن الاجابة والنسق .

ثم فرمان ثان ، وهــو خطاب لأمــير الحج ، والوصية بتعلقات الحج ..

فما فرغوا من ذلك الا بعد الظهر ، ثم ضربوا مدافع كثيرة ، ودخلوا الى داخل ، وجلسوا مع بعضهم ساعة ، ثم ركبوا ونزلوا الى أماكنهم . وكان ديوانا عظيما ، وجمعية كبيرة لم تعهد قبل .

ذلك ولم يتفق أنه اجتمع فى ديــوان خمســة باشوات فى آن واحد ..

# الأربعاء ١٩ منه ( ١٣ سبتمبر ١٧٨٦ ) :

عمل الباشا ديوانا ، وخلع على باكير أغا مستحفظان وقلده صنعقا ، وخلم على عثمان أغا الوالى وقلده أغات مستحفظان عوضا عن باكير أغا ...

#### الخميس ٢٠ منه (١٤ سبتمبر ١٧٨٦م):

خلع الباشا على اسماعيل كاشف من أتباع كشكش وقلده واليا عوضا عن عثمان أغا المذكور، وأقر أحمد أفندى الصفائى فى وظيفته روزنامجى أفندى على عادته ، وكانوا عزموا على عزله وأرادوا نصب غيره فلم بتهيأ ذلك .

وفيه: وصل ابراهيم كاشف من طرف اسماعبل بيك وحسن بيك ، وأخبر بقدومهما ، وأنهما وصلا الى شرق أولاد يحيى ، وأرسلا يستأذنان في المقام هناك بالجمعبة ، حتى تصل العساكر المعينة فيكونوا معهم .. فلم يجبه حسن باشا الى ذلك ، وحثه على الحضور فقابله ، ثم توجه من مصر ثانيا ، ثم أجيب الى المقام حتى تأتيهم العساكر .

وأخبرا أيضا أن الأمراء القبليين لم يزالوا مقيمين بساحل أسيوط على رأس المجرور ، وبنوا هناك متارس ونصبوا مدافع ، وأن المراكب راسبة تجاههم ولا تستطيع السير في ذلك المجرور الا باللبان .. لقوة التيار ومواحهة الريح للمراكب .

وفيه: استعفى على بيك جركس الاسماعيلى من السفر، فأعفى .. وعين عوضـــه حسن بيك رضوان .

وأنفق حسن باشا على العسكر: فأعطى لكل أمير خمسة عشر ألف ريال ، وللوجاقلية سبعة عشر ألف ريال .

وأنفق عابدى باشا فى عسكره النفقة أيضا: فأعطى لكل عسكرى خمسة عشر قرشا . فغضبت طائفة الدلاة ، فاجتدوا بأسرهم وغرجوا الى العادلية يربدون الرجوع الى بلادم وعصل فى وقت خروجهم زعمة فى الناس . وأغلقت الحوانيت ولم يعرفوا ما الخبر!

ولما بلغ حسن باشا خبرهم ركب بمسسكيه وخرج يريد قتلهم . وخرج معه المسرون ، وركب عابدى باشا أيضا ولحق به عند قصر قاماز - وكان هناك أحمد باشا الجداوى ، فنزل الله أبضا ، واجتمعوا اليه ، واستعطفوا خاطره ، وسسكنوا غضبه ، وأرسلوا الى جماعة الدلاة فاسترضوهم وزادوا لهم فى نفقتهم ، وجعلوا لكل نفر آربعين قرشا . وردوهم الى الطاعة .

ورجع حسن باشا وعابدى باشا الى أماكنهم قبيل الفروب.

وفى صبح ذلك الدوم سافر اسماعل كتخدا بطائفة من المسكر في البحر الى جهة قبلي .

وفيه (أعنى يسوم النفميس): آخرجوا جملة غسلال من حواصل بيسوت الأمراء النخارجين .. فأخرجوا من بيت أبوب بيك الكبير ، وبيت أحمد أغا الجملية ، وسليمان بيك الأغا ، وغيرهم .

وفيه أنضا: أخذت عدة ودائع من عدة أماكن ، وتساجر رجل جندى مع خادمه ، وضربه وطرده ، ولم بدفع له أجرته .. فذهب ذلك الخسادم الى حسن باشا ، ورفع اليه قصته ، وذكر له أن عنده صندوقا مملوءا من الذهب من ودائع الفائيين . فأرسل صحبته طائفة من المسكر فدلهم على مكانه فأخرجوه وحملوه الى حسن باشا .. وأمثال ذلك .

الجمعة ٢١ منه (١٥ سبتمبر ١٧٨١م):

فتحوا بيت المعلم ابراهيهم الجوهرى وبأعوا

ما فيه وكان شيئا كثيرا من فرش ومصاغ وأوان وغير ذلك .

## السبت ٢٢ منه (١٦ سبتمبر ١٧٨٦ م):

برز عابدى باشا ودرويش باشا وأخرجا خيامهما الي البساتين قاصدين السفر .

وفيه : ركب على بيك الدفتردار وذهب الى بولاق ، وفتح الحواصل وأخرج منها الفلال لأجل البفسماط والعليق .

#### الاحد ٢٣ منه (١٧ سبتمبر ١٧٨٦ م):

نودى على الغز والأجناد والأتباع البطالين أن يخدموا عند الأمراء .

## الاثنين ٢٤ منه (١٨ سبتمبر ١٧٨٦ م):

سافر عابدی باشا ودروبش باشا .

وأخرج الأمراء الصناجق خيامهم ، ونصبوا مكان المرتحلين .

وفيه حضر باشا من ناحية الشام — وهو أمير كبير من أمراء شيين أغلى — وصحبت و نحو ألف عسكرى ، فنزل بهم بالعادلية .

## الثلاثاء ٢٥ منه (١٩ سبتمبر ١٧٨٦ م):

دخلت عساكر المذكور الى القاهرة ، وأميرهم توجه الى ناحية البساتين من نواحى باب الوزير .

وفيه : غمز على مكان بيبت أبوب بيك الكبير مسدود الباب ، ففتح وأخرج منه أشباء كثيرة ، و كدلك بيبت المعلم ابراهيم الجوهرى مكان مرنفع مهدوم الدرج ، وكان ذلك المكان لولده وقد مات من نحو سنتين قلما مات هدم الدرج التى تتوصل منها اليه حزنا علمه وتركه بما فيه ، فصعدوا الله وأخرجوا منه أشياء كثيرة من فرش وأمتعة مزركشة وأوانى دهب وفضة وصينى وغير ذلك فأحضرت

جميعها الى حسن باشا وباعها بين يديه بالمزاد في عدة أبام .

وفيه: قتل حسن باشا شخصين من عسكر عابدى باشا ، تخلفا عنه ، فقبض عليهما وأحضرهما اليه ، فأمر بقتلهما ، ففعلوا بهما ذلك تجاه الباب .

# الخميس ٢٧ منه ( ٢١ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

سافر أمير شين أغلى بمساكره جهة قبلي .

#### الجمعة ٢٨ منه ( ٢٢ سبتمبر ١٧٨٦ م):

نودى بفرمان بمنع زفاف الأطفال للختان فى يوم الجمعة بالطبول . وسبب ذلك أن حسن باشا صلى بجامع المؤيد شيخ ، الذى بباب زويلة ، فعندما شرع الخطيب فى الخطبة واذا بضجة عظيمة وطبول مزعجة ، فقال الباشا : « ماهذا ? » فأخبروه بذلك فى مثل هذا الوقت .

#### ذوانحجية

# الاثنين غرته ( ٢٥ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

أشيعت أخبار وروايات ووقائع بين الفريقين وأن جماعة من القبالي حضروا بأمان عند اسماعيل بيك .

## الثلاثاء ٢ منه ( ٢٦ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

حضر الى مصر ، فيض الله افندى ، رئيس الكتاب ، فتوجه الى حسن باشا ، فتلقاه بالاجلال والتعظيم ، وقابله من أول المجلس . ثم طلع الى القلعة وقابل محمد باشا أيضا ، ثم نزل الى دار أعدت له ، ثم انتقل الى دار بالقلعة عند قصر يوسف.

## الخميس } منه ( ٢٨ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

حضر أغا ، وعلى يده تقسرير لمحمد باشا على السنة الجديدة ، فركب من بولاق الى العادلية ، وخرج اليه أرباب الخدم والدفتردار وأغات مستحفظان ، وأغات العزب والوجاقلية ، ودخل

بموكب عظيم من باب النصر ، وشق القاهرة ، وطلع الى القلعة .

#### السبت ٦ منه ( ٣٠ سبتمبر ١٧٨٦ م ):

نودى بأن من كانت له دعوة وانقضت حكومتها في الأيام السابقة ، لاتعاد ولا تسمع ثانيا ، وسبب ذلك تسلط الناس على بعضهم في التداعى .

وفيه : ردت السلفة التي كانت أخذت من تجار المغاربة ، وهي آخر السلف المدفوعة .

## الأربعاء ١٠ منه ( } اكتوبر ١٧٨٦ م ):

كان عيد النحر ، وفيه وردت أخبار من الجهة القبلية بوقوع مقتلة عظيمة بين الفريقين ، وقتل من المصرية عمر كاشف الشرقية ، وحسن كاشف وسليمان كاشف، ثم انحازت العسكر الى المراكب، ورجع الأمراء الى وطاقهم ، فاغتمم حسن باشمالتمادى أمرهم ، وكان يرجو انقضاءه قبل دخول الشتاء وبأخذ رؤوسهم ويرجع بهم الى سلطانه قبل هبوط النيل لسير المراكب الرومية .. حتى انه من عن فتح الترع التي من عادتها الفتح بعد الصليب - كبحر أبى المنجا وموس والقرنين - خوفا من نقص الماء فتتعوق المراكب الكبار .

وفيه: حضر واحد ططرى ، وعلى بده مرسوم ، فطلب حسن باشا محمد باشا المتولى فنزل اليه وجمع الديوان عنده ، فقرأ عليهم ذلك المرسوم وحاصله: الحث والتسديد والاجتهاد فى قتل العصاة ، والفحص عن أموالهم وموجوداتهم ، والانتقام ممن تكون عنده وديعة ولا يظهرها ، وعدم التفريط فى ذلك .. وطلب حلوان عن البلاد ، فائظ ثلاث منهات .

وفيه : حضر ابراهيم بيك قشطة الاسماعيلي – وصحبته زوجته ، ابنة اسماعيل بيك ، وحسريم

اسماعيل بيك أيضا - وسكنوا في دارهم التي سركة الأزبكية .

#### الخميس ١٨ منه (١٢ اكتوبر ١٧٨٣ م):

حضر عثمان بيك طبل الاسماعيلى ، فذهب عند على بيك الدفتردار . وتوجه صحبته الى حسن باشا ، فسأله عن أحوال العسكر ، وأخبره أنهم محتاجون لنفقة وذخيرة ، وأن عساكر عابدى باشا تعبانون بسبب قلة النفقة ، وحاصل عندهم قلقة ، وأن الأمراء القبالى ترفعوا الى طحطا . فأمر حسن باشا بتشهيل بقسماط واحتياجات ، وأوصل عثمان بيك مائتين وسبعين كيسا برسم النفقة .

#### الاحد ٢١ منه (١٥ اكتوبر ١٧٨٦ م):

سافر عثمان بيك المذكور ، وأرسلوا خلفه المراكب المشحونة بالبقسماط والشعير والسمن والزت.

#### ٢٤ منه ( ١٨ اكتوبر ١٧٨٦ م ):

خلع على أحمد جاويش المجنون ، وتقلد كتخدا مستحفظان .

# في أواخره (أواخر اكتوبر ١٧٨٦ م):

أرسل عابدى باشا مكاتبة حضرت له من الأمراء القبالى . وصورتها -- وهى جواب عن رسالتهم ، وهى باللغة التركية ، وحاصل ما فهمته من ذلك : « أنكم تخاطبونا بالكفرة والمشركين والظلمة والعصاة .

« وتكفير المؤمن كفر ، ولسنا عصاة ولا مخالفين . وما خرجنا من مصر عجزا ولا جبنا من الحرب الا طاعة للسلطان ولنائبه ، فانه أمرنا بالخروج حتى تسكن الفتن وحقنا للدماء ، ووعدنا أنه يسعى لنا

فى الصلح .. فخرجنا لأجل ذلك ولم نرض باشهار السلاح فى وجوهكم ، وتركنا بيوتنا وحريمنا فى عرض السلطان ، ففعلتم بهم ما فعلتم ، ونهبته أموالنا وبيوتنا ، وهتكتم أعراضنا وبعتم أولادنا وأحرارنا وأمهات أولادنا .. وهذا الفعل ماسمعنا به ولا فى بلاد الكفر .

« وماكفاكم ذلك حتى أرسلتم خلفنا العساكر يخرجونا من بلاد الله ، وتهددونا بكثرتكم . وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وأن عساكر مصر أمرها فى الحرب والشجاعة مشهور فى سائر الأقاليم ، والأيام بيننا .

« وكان الأولى لكم الاجتهاد والهمة فى خلاص البلاد التى غصبها منكم الكفار واستولوا عليها ، مثل بلاد القرم والودن واسماعيل وغير ذلك » .

وأمثال هذا القول ، وتخشين الكلام تارة وتليينه أخرى . وفى ضمن ذلك آيات وأحاديث وضرب أمثال وغير ذلك .

فأجابهم عابدى باشا ونقض عليهم ، ونسب كاتبهم الى الجهل بصناعة الانشاء ، وغير ذلك مما يطول شرحه .

وانقضت هذه السنة وما وقع بها من الحسوادث الغريبة .

#### \* \* \*

ومات فى هــذه السنة الشيخ العلامة المحقق ، والفهامة المدقق ، شيخنا الشيخ محمد بن موسى الجناجى ، المعروف بالشافعى . وهـو مالكى المذهب . أحـد العلماء المعدودين ، والجهابذة المسهورين . تلقى عن مشايخ عصره ، ولازم الشيخ الصعيدى ملازمة كلية ، وصار مقرئه ومعيدا لدروسه .

° وأخذعن الشيخ خليل المغربي والسيد البليدي . وحضر على الشيخ يوسف الحفني والملوى .

وتمهر فى المعقول والمنقول ، ودرس الكتب المشهورة الدقيقة ، مثل : « المننى » لابن هشام ، والأشموني ، والفاكهي ، والسعد ، وغير ذلك .

وأخذ علم الصرف عن بعض علماء الأروام! وعلم الحساب والجبر والمقابلة وشباك ابن الهائم عن الشيخ حسين المحلاوي .

واشتهر فضله في ذلك وألف فيها رسائل.

وله فى تحويل النقود بعضها الى بعض رسالة نفيسة تدل على براعته وغوصه فى علم التحساب . وكان له دقائق وجودة استحضار فى استخراج المجهولات وأعمال الكسورات والقسمة والجذورات ، وغير ذلك من قسمة المواريث والمناسخات والأعداد الصم والحل والموازين ... ما انفرد به عن نظائره ...

وكان مهذب الأخلاق جدا ، متواضعا ، لا يعرف الكبر ولا التصنع أصلا، يلبس أى شيء من الثياب الناعمة والخشاة ، ويذهب بحماره الى جهة بولاق ويشترى البرسيم ويحمله عليه ويركب فوقه ، ويحمل طبق العجين الى الفرن على رأسه، ويذهب فى حوائج اخوانه .

ولما بنى محمد بيك أبو الذهب مسجده تجاه الأزهر تقرر فى وظيفة خزن الكتب نيابة عن محمد أفندى حافظ ، مضافة الى وظيفة تدريس مع المشايخ المقررين ... فلازم التقييد بها ، وينوب عنه أخوه الشيخ حسن فى غيابه .

وكان أخوه هذا ينسخ أجزاء القرآن بخط حسن فى غاية السرعة ، ويتحدث مع الناس وهـو يكتب من حفظه ولا يغلط .

ولم يزل المترجم (أى صاحب السيرة) يملى ويفيد ، ويبدى ويعيد ، مقبلا على شأنه ، ملحوظا بين أقرانه ، حتى وافاه الحمام فى سابع عشرين جادى الآخرة من السنة مطعونا (١) . وصلى عليه

بالأزهر فى مشهد حافل ، ودفن بتربة المجاورين . \* \* \*

ومات فيها أيضا الأجل المكرم أحمد بن عياد المغربي الجربي .

کان من أعیان أهل تونس ، وتولی بها الدواوین ، وآثری ، فوقع بینه وبین اسماعل کتخدا حمودة - باشة تونس - آمور آوجبت جلاءه عنها . فنزل فی مرکب بأهله وآولاده وماله ، وحضر الی اسکندربة . فلما علم به القبطان آراد القبض علمه ، وآخذ آمواله ، فشفع فبه نعمان أفندی قاضی الثغر - وکان له محبة مع القبطان أفندی النور عنه ، فآهدی ابن عباد لنعمان آفندی ألف دنار فی نظیر شفاعته کما أخبرنی بذلك نعمان أفندی المذکور .

ثم حضر الى مصر ، وسكن بولاق بشاطىء النيل بجوار دارنا التى كانت لنا هناك ، ومعه ابنه صعیرا ، ونحو اثنتى عشرة سرية من السرارى الحسان ، طوال الأجسام ، وهن لابسات ملابس الجزائر بهيئة بديعة تفتن الناسك . وكذلك عدة من الغلمان المماليك ... كأنما أفرغ الجميع فى قال الحمال .. وهم الجميع بذلك الزى !

وصحبته أبضا صنادبق كثيرة ، وتحائف وأمتعة ... فأقام بذلك المكان منجمعا عن الناس ، لا يخرج من البيت قط ، ولا يخالط أحدا من أهل البلدة ، ولا يعاشر الا بعض أفراد من أبناء جنسه يأتونه في النادر . فأقام نحو ثماني سنوات . ومات أكثر جواريه ومماليكه وعبيده .

وخرج بعده من توس اسماعیل کتخدا أیضا فارا من حمودة باشا ابن علی باشا ، وحضر الی مصر ، وحج ، ورجع الی اسلامبول واتصل بحسن باشا ولازمه فاستوزره وجعله کتخداه .

فلما حضر حسن باشاً الى مصر أرسل اليه ابن عباد تقدمة وهدية فقبلها .

وحضر أيضا فى أثره اسماعيل كتخداه المذكور، فأغراه به لما فى نفسه منه من سابق العداوة. والظلم كمين فى النفس: القوة تظهره، والضعف مخفه.

فأرسل حسن باشا بطلب ابن عياد للحضور اليه بأمان فاعتدر وامتنع ، فسكت عنه آياما ثم أرسل يستقرض منه مالا فأبى أن يدفع شيئا، ورد الرسل أقبح رد ، فرجعوا وأخبروا اسماعيل كتخدا — وكان بخان الشرايبي بسبب المطلوب من التجار — فحنق لذلك وتحرك كامن مافي قلبه من العداوة السابقة ، وركب في الحال وذهب الى بولاق ودخل الى بيته وناداه ، فأجابه بأحسن الجواب ، وأبي أن ينزل اليه ، وامتنع في حريمه ، وقال له : « أما كفاك أني تركت لك تونس حتى أتيتني الى هنا ؟ » ... وضرب عليه بنادق الرصاص ، فقتل من أتباعه شخصين ، فهجم عليه اسماعيل كتخدا ، وطلعوا اليه وتكاثروا عليه وقتلوه ، وقطع رأسه، وأراد قتل ولده أيضا فوقعت عليه أمه فتركوه .

و أخرجوا جثته خارج الزقاق ، فألقوها فى طريق المارة . وأخرجوا نساءه وخدمه واحتاطوا الليت وختموا عليه .

ورجع اسماعيل كتحدا الى خان الشرايبى وهو ملطخ بالدم، وبه الحاج سليمان الساسى ... فلطمه على وجهه وقال: « بلغ منكم — ياجربيون — تفعلون هذه الفعال، وتحاربون رجال الدولة ؟ » ... وقبض عليه وصادره ..

وما الدهر، فى حال السكون، بساكن ولكنه مستجمع لوثوب



الانتين ٧ منه ( ٣٠ اكترير ١٨٨١ م ):

حضر اسماعیل بیك فی تطریدة الی مصر ، فركب بىفرده وهو ملثم بمندیل . وحضر عند حسن باشا وقابله ، وهو أول اجتماعه به . فجلس معه مقدار درجتین لا غیر ، واستأذنه فی القیام ، فخلع علیه فروة سمور وقام وذهب الی بیت مملوكه علی بیك جركس ، وهو بیت أیوب بیك الصغیر الذی فی العبانیة .

وكان السبب في حضوره على هذه الصورة أنه في بوم الحميس ۴ المحرم ( ٣٦ اكتوبر ١٧٨٦ م) التقوا مع الأمسراء القبليين واتنقوا معهم عند المنشية ، فكان بينهم وقعة عظيمة وقتل من الفريقين جملة كبيرة وأبلى فيها المصريون البحرية والقبلية مع بعضهم ، وتنحت عنهم العساكر العثمانية ناحية ، وهجمت القبالى ، وألقوا بأنفسهم في نار الحسرب ، وطلب كل غريم غريمه . ثم الدفعت العثمانية مع البحرية وظهر من شجاعة عابدى باشا العثمانية مع البحرية وظهر من شجاعة عابدى باشا ما تحدث به الفريقان في شجاعته .

وأصيب اسماعيل بيك برشة رصاص دخلت فى فمه وطلعت من خده ، فولى منهرما ، وألقى نفسه فى البحر ، وركب فى قنجة ، وحضر الى مصرعلى الفور ، ولم يدر ماذا جرى بعده .

فلما حضر على هذه الصورة وأشيع وقوع الكسرة والهزيمة على التجريدة اضطربت الأقاويل، واختلفت الروايات ، وكثرت الأكاذيب ، وأربح البثمانيون ، وأرسل حسن باشا الرسل لاحضار العساكر التى بالاسكندرية وكذلك أرسال الى بلاد الروم .

# السبت ۱۲ منه (٤ نوفدير ١٧٨٦ م):

حضر حسن بيك الجيداوي ، وجماعة من الوجاقات والعساكر ، فذهب حسن بيك الى حسن باشا ، وقابله — وقد أسيب بسيف على يده — فخلع عليه فروة ، ثم ذهب الى بيته القديم .. وهو بيت الداوودية .

وكذلك حضر بقية الأمرلج الصناجق ، وأصيب قاسم بيك بضربة جرحت أنفه .

وكذلك حضر عابدى باشـــا ، وطلع الى قصر العينى وأقام به .

وفيه: حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل محمد باشا عن ولاية مصر وولاية عابدى باشا مكانه ، وأن محمد باشا يتوجه الى ولاية ديار بكر عوضا عن عابدى باشا فى نقل عزاله الى بولاق ، فتحدث الناس أن ذلك من فعل حسن باشا لأن بينهما أمورا باطنية .

# الاثنين ١٤ منه (٦ نوفمبر ١٧٨٦ م):

عمل حسن باشا دیوانا فی بیته اجتمع فیه جبیع الأمراء والصناجق والمسایخ ، وألبس اسماعیل بیك خلعة وجعله شیخ البلد و كبیرها ، وألبس حسن بیك خلعة وقلده أمیر الحج . ثم قال یخاطب الجمع : « هذا اسماعیل بیك حضر الیكم وصار كبیركم ، فشدوا عزمكم و تأهبوا لقتال أخصامكم وكل انسان یقاتل عن نفسه » .. فقال أحمد جربجی فسكتوا جمیعا ولم یجیبوه . فقال أحمد جربجی أرنؤود : « كیف یخرجون من غیر مصروف ? وكل انسان یلزمه أتباع وخدم ودواب » . فقال : انسان یلزمه أتباع وخدم ودواب » . فقال : هدان یاكله الانسان فی یدوم یقسمه علی یومین » . فخرجوا من مجلسمه وهم كاظمون لغیظهم .

هذا واسماعيل بيك متململ من جرحه ،

والسيد عثمان الحماسي بمالجه ، وأخرج من عنقه ست عشرة زردة من زرد الزرخ ، فان الرصاس لما أصابه منعه الزرخ من الفوص في الجسسد فغاص نفس الزرد ، فأخرجه السيد عثمان بالآلة واحدة بعد واحدة بغاية المشقة والألم ، ثم عالجه بالأدهان والمراهم حتى برىء في أيام قليلة .

وفيه: حضر الى السماعيل بيك رجل بدوى وآخبر أن الجماعة القبلين زحف وا الى بحرى ووسلت أوائلهم الى بني سويف ، وأخبر أنه مات منهم مصطفى بيك الداوودية ، ومصطفى بيك السلحدار ، وعلى أغا — خازندار مراد بيك سابقا — ونحو خمسة عشر أميرا من الكشاف ، وأن نفوسهم قويت على الحرب .

## الثلاثاء ١٥ منه (٧ نوفمبر ١٧٨٦ م):

حضر اسساعيل آغا كمشيش – وكان ممن تخلف فى الأسر عند القبليين – فأفرجوا عنسه وأرسلوا معه مكاتبة يذكرون فيها طلب الصلح وتوبتهم السابقة .. واستعدادهم للحرب الله يجابوا فى ذلك .

# الاربعاء ١٦ منه ( ٨ نوفمبر ١٧٨٦ م ) :

نزل محمد باشا من القلعة ، ودهب الى بولاق .

## الخميس ١٧ منه ( ٩ نوفمبر ١٧٨٦ م ):

نودى على النفر والألضاشات والأجناد والممالك بأن يتبع كل شحص متبوعه وبابه . ومن وجد بعد ثلاثة أيام بطالا — ولم يكن معه ورقة — يستحق العقوبة .. وكذلك حضور العائبين بالأرياف .

وفيه: أخذ أحمد باشا القبطان — المعروف بحمامجى أوغلى — المراكب الرومية التى بقيت فى النيل وجملة نقاير وصعد بهم الى ناحية دير الطين قريبا من التبين ، وشرعوا فى عمل متاريس وحفر

خنادق عناك ، ونقلوا جملة مدافع أضا.

وكان أشيع الموع عابدي باشا الى القامة فى ذلك اليوم فلم يعللم ، وحدر عند حسن باشك وتكلم معه كاثما كثيرا وقال : « كيف أطلع وأتسلطن فى هذا الوقت والأعداء زاحفون عملي البلاد ، وأولاد أخى فتاوا فى حربهم ؛ ولا أطلع حتى آخذ بثارهم أو أمرت » .

ثم قام من عنده ورجم الى قدر العينى .

وفيه: سافر عمر كاشف الشمراوى لملاقاة لحجاج الى القازم ، وحضرت مكاتيب الجبل على العادة القديمة ، وأخبروا بالأمن والراحة .

## الجمعة ١٨ منه (١٠ نوفمبر ١٨٧١م):

خرج رضوان بيك بلفيا ، وسليمان بيك الشابورى ، وعبد الرحمن بيك عثمان .. وبرزوا خيامهم ناحية البساتين .

وفيه : عمل حسن باشا ديوانا ، وخلع على ثلاثة أشخاص من أمراء حسن بيك الجداوى وقلدهم صناجق وهم : شاهين وعلى وعشان .

وفيه : حضر الى مصر ذو الفقار الخشاب - كاشف الفيوم ، المعروف بأبي سعده .

## السبت ١٩ منه (١١ نوفمبر ١٧٨٦ م):

خرج غالب الأمراء الى ناحية البساتين ، وورد الخبر عن القبليين أنهم لم يزالوا مقيمين فى ناحية بنى سويف .

وفيه: أنفق حسن باشا ثلث النفقة على العسكر. فأعطى اسماعيل بيك عشرين ألف دينار ، وحسن بيك خمسة عشرة آلاف، بيك خمسة عشرة آلاف، ولكل صنجق عشرة آلاف، ولكل طائفة وجاق أربعة آلاف .. فاستقل الينكجرية حصتهم ، وكتبوا لهم عرضحال يطلبون الزيادة في نفقتهم .

وفيه: طلب حسن باشا دراهم سلفة من التجار فوزعوها على أفرادهم ، فحصل لفقرائهم الضرر وهرب أكثرهم وأغلقوا حوانيتهم وحواسلهم فصاروا يسمرونها وكذلك البيوت ، وطلبوا أيضا الخيول والبغال والحمير وكبسوا البيوت والأماكن لاستخراجها. وعزت الخيول جدا وغلت أثمانها.

# الاثنين ٢١ منه ( ١٣ نوفمبر ١٧٨٦ م ):

قبض حسن باشا على اسساعيل أغا كمشيش وأمر يقتله ، وأخرجوه من بين يديه وعلى رأسه دقية ، فشمه فيه الوجاقلية فعفا عنه من القتل وسجنوه .

وسبب ذلك أنه أحضر صحبته عدة مكاتيب مرا خطابا لبعض أنفار ، فظهروا على ذلك .. فوقع له ما وقع .

وفيه: عمل حسن باشا ديوانا عظيما جمع فيه الأمراء والأعيان وقرأوا مكاتبات أرسلها القبليون يطلبون الصلح والأمان ، ويذكرون لعابدى باشا ما نهب له فى المعركة ، وأن يرسل قائمة بذلك ويردون له ما ضاع بتمامه . فقال عابدى باشلام إلى الحسن بيك الجداوى : «ما تقول فى هذا الكلام إلى قال : « أقول لا نأخذه الا بالسيف كما أخذوه منا بالسيف ، فقال : « وهذا جوابى » .

ثم ان حسن بيك قال لحسن باشا: « يامولانا ، الرأى أن لا يصحبنا أحد من المحمدية مطلقا ، فانهم أعداؤنا فيلحقنا منهم الضرر » . فأجابه الى ذلك وأمر بجمع خيولهم .

ثم ان حسن باشا قال يخاطب الأمراء خطابا عاما: « اسمعوا ! ربما تحدثكم نفوسكم وتقولون هؤلاء عثمانية لا نملكهم بلادنا ، أو أنهم مقصرون معنا في النفقة ، والمصرلية غرضهم مع بعضهم .. فتذهبوا معنا ثم يقع منكم الخيانة والمخامرة » . ثم حلف

أنه ان وقع منهم شيء من ذلك ليكون سببا في خراب مصر سبع سنوات ولا يبقى بها أحد .

وانفض الديوان ووقع الاتفاق على أن يكتبوا لهم جوابا عن رسالتهم ، ملخصها : ان كان قصدهم السلح والأمان وقبول التوبة فانهم يجابون الى ذلك . ويحضر ابراهيم بيك ومراد بيك ويأخذ لهم حضرة القبطان آمانا شافيا من مولانا السلطان ويوجه لهم مناصب أينما يريدون فى غير الاقليم المصرى يتعيشون فيها بعيالهم وأولادهم وما شاءوا من مماليكهم وأتباعهم . وأما بقية الأمراء فان شاءوا حضروا الى مصر وأقاموا بها ، وكانوا من جملة عسكر السلطان ، وان شاءوا عينوا لهم أماكن من الجهات القبلية يقيمون بها ، وان أبوا ذلك فليستعدوا للحرب والقتال . .

# الثلاثاء ٢٢ منه (١٤ نوفمبر ١٧٨٦ م):

قبض حسن باشا على عمر كاشف الذى سكنه بالشيخ الظلام ، وعلى محمد أغا البارودى ، وأمر بحبسهما عند اسماعيل بيك . وسبب ذلك المكاتبات التى تقدم ذكرها مع اسماعيل أغا كمشيش .

# الأربعاء ٢٣ منه ( ١٥ ني فمبر ١٧٨٦ م ):

سافر محسد افندی مکتوبجی حسن باشا بالمکاتبة الی القبلین .

وفيه: قتل رجل من عسكر القليونجية رجلا بربريا، فاجتمعت طائفة البرابرة وأخذوا قتيلهم، وذهبوا به الى حسن باشا، فأحضر القليونجي القاتل ... وقتله .

# الخميس ٢٤ منه (١٦ نوفمبر ١٧٨٦ م):

نزل الأغا والجاويشية ونادوا على جميسع الالضاشات بالذهاب الى بولاق ليسافروا فى المراكب صحبة الوجاقلية ، وكل من بات فى بيت استحق

العقوبة . وطاف الأغا عليهم يخرجهم من أماكنهم ويقف على الخانات ويسأل عمن بها منهم ويأمرهم بالخروج . فأغلق الناس حوانيتهم ، وبطل سوق خان الخليلي في ذلك اليوم ، وخرج منهم جماعة ذهبوا الى بولاق ، ومنهم من طلع الى الأبواب حسب الأمر . وحصل لفقرائهم كرب شديد لكولهم لم يأخذوا نفقة ، بل رسموا لهم أنهم يأكلون على ساط بلكهم ، ويعلقون على دوابهم ... وطعامهم البقساط والأرز والعدس لاغير ، وذلك لعزة اللحم وعدم وجوده ، فان اللحم الضاني بالمدينة بثلاثة عشر نصف فضة ان وجد ، والحاموسي بثمانية أنصاف . وزاد معر الغلة بعد الانحطاط ، وكذلك المنصن والزيت .

وفيه: نقل محمد أغا البارودى وعمر كاشف من بيت اسماعيل بيك ، وحبسا بباب مستحفظان بالقلعة.

وفیه: أرسل القبالی أحد أولاد أخی عابدی باشا ، وكان مأسورا عندهم ، وأرسلوا صحبته منهو بات عابدی باشا ، وجملة من العساكر المجروحين وأنعموا على كل عسكرى بدينار .

## الأحد ٢٧ منه (١٩ نوفمبر ١٧٨٦ م):

حضر محمد افندى المكتوبجى من عند الجماعة — وصحبته على أغا مستحفظان — بجواب الرسالة السابق ذكرها ، فأخبر أنهم ممتثلون لحميسع ما يؤمرون به ما عدا السفر الى غير مصر ، فان فراق الوطن صعب .

ويذكر عنهم أنه لم بشق عليهم شيء أعظم من تمكن أخصامهم من البلاد - أعنى اسماعيل بيك وحسن بيك - وذلك هو السبب الحاض لهم على القدوم والمحاربة .

فان لم يقبل منهم ذلك فالقصد أن يبرز لحربهم

أخصامهم ومن العساكر العثمانية ... « فتكون الغلبة لنا ، أو علينا . فان كانت علينا ، وظفروا بنا ، استحقوا الامارة دوننا . وان كانت لنا ، وظفرنا بهم ، فالأمر لكم بعد ذلك : ان شئتم قبلتم توبتنا ، ورددتم لنا مناصبنا ، وشرطتم علينا شروطكم ، فقمنا بها قياما لا تتحول عنه أبدا ما بقينا . وان شئتم ، فوجهتمونا الى أى جهة ، امتثلنا ذلك »

فلما ذكرا ذلك لحسن باشا ، قال لعلى أغا : « أنا ما جئت الى مصر لأعمل لهم على قدر عقولهم . وانما السلطان أمرنى بما أمرت به فان كانوا مطيعين ، فليمتثلوا الأمر. والا فسيلقون وبال عصيانهم » .

وكتب لعلى أغا جوابا بذلك ، وخلع عليه فروة سمور ، وسافر من وقته ورجع الى أصحابه ، وصحبته شحص من طرف الباشا .

ولما ذهب اليهم محمد افندى المكتوبجي أنعموا عليه وأكرموه ، وأعطاه مراد بيك خاصة ألف ريال ، فجعل يثنى عليهم ، ويمدح مكارم أخلافهم !

#### صيغر

## الخميس اوله (٢٣ نوفمبر ١٧٨٦ م):

حضرت خزينة حسن باشا من ثغر الاسكندرية فدفع باقى النفقة للعسكر والأمراء .

وَفَهِ : وصل الخبر ، أن الأمراء القبالى زَحَفُوا الى بحرى ، ووصلت أوائلهم الى برالجيزة وآخرهم بالرقق ، وفرضوا الكلف على بلاد الجيزة .

وفيه خرجت خيام اسماعيل بيك وحسن بيك الى ناحية طرا، وحجـزوا المعـادى والمراكب، وانحازت كلها الى البر الشرقى .

وفيه: طلب اسماعيل يبك دراهم سلفة من التجار، فاعتذروا بقلة الموجود بأيديهم ، وأغنياؤهم جلوا الى الحجاز ولم يدفعوا له شيئا. وادعى على تجار

البن ، بمبلغ دراهم باقى حساب من مدته السابقة ، فصالحوه عنها بأربعة آلاف دينار .

# الجمعة ٢ منه ( ٢٤ نوفمبر ٢٨٧١ م):

نودى على المحمدية المقيمين بمصر أنهم بذهبون الى اسماعيل بيك وبقابلونه: سواء كان جنديا ، أو أميرا ، أو مملوكا ... ومن تأخير استحق العقوبة . وفيض على أنفار منهم ، وسجنوا بالقلعة ، وختم على دورهم ... من جملتهم جعفر كاشف ، الساكن عند بيت القاضى من ناحية بين القصرين . وفيه : حضر الأغا الذي كان بصحبة على أغا المتوجه والل الشالي ملخصها :

وفيه: حضر الأغا الذي كان بصحبة على أغا المتوجه بالرسالة ، وحضر بجوابات من القبالي ملخصها: اننا طلبنا العفو مرارا فلم تعفوا ، ولم تقبلوا توبتنا. وحبث كان كذلك ، فالله أولى وبه الاعانة.

#### السبت ٣ منه ( ٢٥ نوفمبر ١٧٨٦ م ):

خرج حسن باشا ، واسماعيل بيك ، وحسن بيك، وبقية الأمراء ، وبرزوا الى نواحى البساتين .

وفى تلك الليلة - أعنى ليلة الأحد - وقعت حادثة لشخص من الأجناد بقال له اسماعيل كاشف، بيته فى عطفة بخط الخيمية ، قتله مماليكه.

وسبب ذلك — على ما سمعنا — تقصيره فى حقهم ، وفى تصرفه عدة حصص جارية فى التزامه . فكتب تقاسيطها بتمامها باسم زوجته ، ولم يكتب لهم ثبيئا من ذلك .

وكان جبارا ظالما ، معدودا فى جملة كشاف مراد يك . فلما حصلت المناداة على المحمدية ، ذهب الى اسماعيل بيك وقابله ، فطرده وأمره بلزوم بيته وأرسل الى وألا بخرج منه ... فذهب الى بيته وأرسل الى اسماعيل بيك حصانين بعددهما : أحدهما مركوبه ، والثانى لأحد مماليكه . وأرسل معهما درعين على سبيل التقدمة والهدية ، ليستميل خاطره .

وكان مبلوكه صاحب الحصان غائبا فى شغل ، فلما حضر فلم يحد الجواد ، سأل عنه فأخبره خشداشه بصورة الحال ، فدخل الى سيده وسأله فنهره وشتمه فحرج مقهورا ، وجلس يتحدث مع رفيقه ، فقالوا لبعضهم : « هذا الرجل سيدنا ... لا نرى منه الا الأذى ، ولا نرى منه احسانا ، ولا حلاوة لسان . وكذلك الحصص كتبها لزوجته ، ولم نفعل معنا خيرا عاجلا ولا آجلا » .

وحملهم الغيظ على أنهم دخلوا عليه بعد العشاء وقتلوه ، فصرخت زوجته من أعلى ، ونزلت اليهم فقتلوها أيضا ، هى وجاريتها ، فسمعت الجيران وكثر العائط .

وحضر الوالى فوقف المملوكان وضربا عليه بنادق الرصاص ، ونقبوا بيوت الجيران ، ونطوا منها ...

فلم بزل حتى قبض عليهما وقتلهما على رأس العطفة ، وأصبح الخبر شائعا بين الناس بذلك .

## الأحد } منه ( ٢٦ نوفمبر ١٧٨٦ م ):

حضر نجاب الحج ، وأخبر أن العرب وقفت للحجاج فى طريق المدينة ، وحاربوهم سبعة أيام ، وانجرح أمير الحج وقتل غالب أتباعه ، وخازنداره، ومن الحجاج نحو الثلث ، ونهبوا غالب حمولهم سبب عوائدهم القديمة .

## الاثنين ه منه ( ٢٧ نوفمبر ١٧٨٦ م ):

شق الأغا وأمامه المنادى يقول:

ان ابراهيم بيك ومراد بيك مطرودا السلطان ، ومن كان محتفيا أو غائبا ، وأراد الظهور أوالحضور فليظهر أو يحضر ، وعليه الأمان ، ولا بأس عليه ، ومن خالف فلا يلومن الا نفسه .

وفيه: انتقل عساكر القليونجية ، وعدوا الى البر الغربي ، ونصبوا هناك متاريس . وأما الأمراء

القبليـون ، فانهم أخرجوا أثقـالهم من المـراكب وطلعوها بأجمعها الى البر ، وتركوا المراك تذهب الى حال سبيلها ، وانحازوا جميعا عند الأهرام .

# الأحد ١١ منه (٣ ديسمبر ١٧٨٦ م):

نزل الحجاج ودخلوا مصر على حين غفلة ، وهم في أسوأ حال من العرى والجوع ، ونهبت جميع أحمال أمير الحج وأحمال التجار ، وجمالهم وأتقالهم وأمتعتهم ، وأسر العرب جميع النماء بالأحمال . وكان أمرا شنيعا جدا .

ثم ان الحجاج استغاثوا بأحمد باشا الجزار أمير الحج الشامى ، فتكلم مع العرب فى أمر النساء ، فأحضروهن عرابا ليس عليهن الا القمصان ، وأجلسوهن جميعا فى مكان .

وحرجت الناس أفواجا ، فكل من وجد امرأته أو آخته أو أمــه أو بنته وعرفها ، اشتراها ممن هي في أسره ، وصارت المرأة من سباء العرب تسوق الأربعة من الجمال والحمسة بأحمالها ، فلا تجد مانعا . وسبب ذلك كله ، رعونة أمير الحج . فانه لما أراد أن يتوجه بالحجاج الى المدينة ، أرسل الى العرب ، فحضر اليه جماعة من أكابرهم ، فدفع لهم عوائد سينتين ، وقسط البواقي على السينين المستقبلة بموجب الفرمان ، وحجز عنده أربعه أشحاص رهائن ، فبدا له أن كواهم بالنار في وجوههم ، فبلغ ذلك أصحابهم ، فقعدوا للحجاج في الطريق فبلغ أمير الحج ذلك ، فدهب من طريق أخرى ، فوجدهم رابطين فيها أيضا ، فقاتلوه قتالاً هينا ، ففر هاربا ، وترك الحجاج والعرب ، فنهبوا حملته ، وقتلوا مماليكه ، ولم ببق معه الا القليل . فهرب بمن بقى معه ، واختفى عن الحجاج ثلاثة أيام ولم يره أحد . وفعلت العرب في الحجاج مافعلوه ، وأخــ ذوا ما أخذوه ، فلم ينــج منهم الا من طال

عمره ، وسلم نفسيه أو افتداها ، الى غير ذلك . وأخذوا المحمل أيضا ولم يردوه .

## الاثنين ١٢ منه (٤ ديسمبر ١٧٨٦ م):

دخل أمير الحج المذكور وخلفه محمل زوروه من المحامل القديمة ، وأشاعوا رجوعه بالكذب ..!

وفيه: هجم القبليون على المتاريس ، وأرادوا أن يملكوها فى غفلة آخر الليل ، لعلمهم أن الأمراء والباشا ذهبوا الى مصر ، واشتغلوا بالحجاج.

وكان حسن باشا ، آمس ذلك اليوم ، لما بلغه حضور الحجاج ، ركب من فوره ، وذهب الى العادلية ، فقابل أمير الحج ورجع من ليلته الى الوطاق . فلما هجموا على المتارس ، كان المتترسون مستيقظين ، فضربوا عليهم المدافع من البر والبحر ، من الفحر الى شروق الشمس ، فرجعوا الى مكانهم من غير طائل ثم هحموا أيضا يوم الثلاثاء بعد الظهر ، فضربوا عليهم ورجعوا .

## الأربعاء ١٤ منه (٦ ديسمبر ١٧٨٦ م):

ركب الأمراء القبليون ، وحملوا احمالهم ، وصعدوا الى دهشور ، وحلسوا هناك ، وحضر منهم جماعة من الأجناد بأمان ، وانضموا الى البحريين

## ٠٠ منه (١٢ ديسمبر ١٧٨٦ م):

حضر أحمد كتحدا على ، ومعه بعض كشاف. وممالبك .

وفيه: حصل العفو عن الألضاشات وغيرهم من المتعيشين .

وسبب ذلك أنه لما زاد الالحاح فى طلبهم ، وصار الأغا دكثر من تكرار المناداة والتفتيش عليهم فى الحانات والمساكن ، وكل من صادفه بالغ فى أذاه ... ضاق ذرعهم من ذلك . وشكا بعضهم للاختيارية ،

فتكلموا مع حسن باشا — وكان المخاطب له أحمد جربحي أرنؤود اختبار تفكجيان — فقال له:

« باسلطانم ! الجماعة الألضاشات مكروبون من هذا الحال . وغالبهم فقراء . ومنهم من لايملك فوته وما أعطيتموهم نفقة » .

فقال: « ليست هذه الحادثة أحدثناها ... بل ذلك أمر قديم . لأنهم بنتسبون الى الوجاقات »

فقال له: « نعم . ولكن العادة القديمة كان كل وجاق له دفتر وفيه عدة معدودة منهم ولهم حدكات وعوائد وكساوى ... وهذا الأمر بطل من مدة سنين » .

فلما فهم حقبقة الحال أعفاهم وأمر الأغا فنادى عليهم بالعفو ، وكل من كان له عادة قدسة سبعها وبكتب اسمه فى الدفتر ، ويأخذ جدك .. فاطمأنوا لذلك ...

ثم ترك هـذا الأمر ، وقعـدوا فى حوانيتهم ، وسكنت نفوسهم ...

#### أواخره ( ديسمبر ١٧٨٦ م ):

أمر حسن باشا بمحاسبة محمد باشا المعزول ، فذهب اليه آرباب الحدم والعكاكير ، واختيارية الوجاقات ، والأفندية ، وذهبوا اليه ببولاق ، وتحاسبوا معه ، ودققوا عليه في الحساب ، فطلع عليه ألف ومائتان وخمسة وعشرون كيسا ، فطلب أن يخصم منها بافي عوائده التي بذمم الأمراء وغيرهم . فعرفوا حسن باشا عن ذلك ، فلم يفبل وقال :

« ان كان له شيء عند أحد بأخذه منه ، ولا بد من احضار الدراهم التي طلعت عليه ، فاني محتاج الى ذلك في المصاريف اللازمة للعسكر » فشددوا عليه في الطلب ، فضاق خناقه ، واعتذر وبكي ، وكتب على نفسه تمسكا بدلك ، واستوحشا من

بعضهما ، فسعى فيض الله أفندى الرئيس بينهما في ازالة ذلك .

ثم ذهب محمد باشا الى حسن باشا ، واجتمع معه فى قصر الآثار.

وفيه: حضرت مكاتبة من القبالى يطلبون الأمان ، وأن يعينوا لهم أماكن فى الجهة القبلية بقبمون بها وبعبشون هناك ، فأجيبوا الى ذلك ، ويحتاروا مكانا يربدونه ، بشرط أن يكونوا جماعة قليلة ، وبحضر بافى الأمراء والعسكر الى مصر بالأمان ، فلم يرضوا بالافتراق ، ولم بجابوا الا بمثل الجواب الأول ، واستقروا ناحبة بنى سويف ، ورجعت عنهم عرب الهنادى وفارقوهم .

## رسبيح الأول

## الجمعة أوله ( ٢٢ ديسمبر ١٧٨٦ م ):

فيه: حضر ططرى من الدولة ، وعلى يده مثال لحسن باشا بأن بقيم بمصر ، ولا تحسرج مسم العساكر بل ستمر محافظا في المدينة ، فتحقق الناس اقامته ، وعدم سفره .

وفيه: شرع الأمراء فى التعدية الى الجهة الغربية. فأول من عدى على بيك الدفتردار، فعدى الى الشيمى بأثقاله. وكذلك بهية الأمراء صاروا فى كل يوم يعدى منهم جماعة.

وفه: شرع حسن باشا في عمل « شركفلك » ، فشرعوا في عمله على ساحل بولاق تجاه الدبوان . وهو عبارة عن متربز مصنوع من أخشاب ممتدة على مقصات من خشب ، وهي قطع مفصلات ، يجمعها أغربة من حديد ، وعلى تلك المدادات عدة حراب حديد مسمرة عليها ، محددة الأطراف ، وبين كلمقصين - سفل الأخشاب الممتدة - مدفع موضوع على شبه بسطة من الخشب ، ومساحة دلك نحو أربعمائة وخمسين ذراعا . وهدو يوضع

على هيئات مختلفة ، مربعا ومدورا ، والعسكر من داخله متحصنون به ، واذا هجمت عليه الحبول رشقت بها تلك الحراب .

#### الاثنين } منه ( ٢٥ ديسمبر ١٧٨٦ م ):

ركبت طوائف العسكر والوجاقات ، ومسروا بنظامهم من تحت قصر الآثار ، وحسن باشا ينظرهم فأعجبه نظامهم وترتيبهم وحسن زيهم ، ثم تتابعوا في التعدية .

#### الاثنين ١١ منه ( اول يناير ١٧٨٧ م ):

سافر عابدى باشا ، بمن بقى معه من العسكر .

## . الخميس ١٤ منه ( ٤ يناير ١٧٨٧ م ):

كسف جرم القمر جميعه . وكان ابتداؤه من رابع ساعة الى ثامن ساعة من الليل .

#### منتصفه ( ه يناير ۱۷۸۷ م):

حضرت عساكر من الأضات ، مثل قبر صوقر مان وغير ذلك . وجاء الحبر عن الأمراء القبالى ، ألهم وصلوا الى أسيوط ، وتخلف عنهم جملة من المماليك والأتباع فى لواحى المنيا وغيرها . فمنهم من حضر الى مصر ، ومنهم من اختفى فى البلاد .

وفيه: اشتكت الناس من غلاء الأسعار ، وتكلم الشيخ العروسي مع حسن باشا بسبب ذلك ، وقال له:

« فى زمن العصاة ، كان الأمراء بنهبون وبأخذون الأشياء من غبر ثمن . والحمد لله هذا الأمر ارتفع من مصر بوجودكم ، وما عرفنا موجب الغلاء أى شيء » .

فقال: « أنا لا أعرف اصطلاح بلادكم! » . وتشاور مع الاختيارية فى شـــأن ذلك ، فوقع الاتفاق على عمـــل جمعبــة فى باب الينكجرية ، ولحضــار الأنها والمحسب والمعلمين ، ويعـــلون

تسعيرة ، وينادون بها ، ومن خالف أو احتكر شيئا قتل .

#### السبت ١٦ منه (٦ بناير ١٧٨٧ م):

اجتمعوا فى باب مستحفظان ، وحضر الشيخ العروسى أيضا واتففوا على تسعيرة ، فى الحبر واللحم والسمن وغير ذلك ، وركب الأغا وبجنبه المحتسب ، ونادوا فى الأسواق ، فجعلوا اللحم الضانى بثمانية أيصاف ، وكان بعشرة ، والجاموسى بستة ، بعد سبعة ، والسمن المسلى بثمانية عشر ، والزبد بأربعة عشر ، والحبز عشرة أواق بنصف فضة ، وهكذا . فعزت الأشياء ، وقل وجود اللحم ، واذا وجد كان فى غاية الرداءة ، مع مافيه من العظم والكبد والفشة والكرشة .

#### السبب ٢٣ منه ( ١٣ ينابر ١٧٨٧ م ):

سافر محمد باشا المنفصل من بولاق الى رشيد .

#### أواخره (ينابر ١٧٨٧ م):

وصل الحبر بأن رضوان ببك قرابة على بيك الكبير المنافق ، وعلى بيك الملط ، وعثمان بيك ، وجماعة علوبة ، حضروا الى عرضى التجربدة ، وأخذوا الأمان من اسماعيل ببك وعابدى باشا . وآنهم قادمون الى مصر ، وأن القبالى استقروا بوادى طحطا مكانهم الأول ، الذى قاتلوا فيه .

## رسيع الآخر

## الخميس ه منه ( ٢٥ بناير ١٧٨٧ م ):

وصل المذكورون الى مصر ، وقابلوا حسن باشا ، وتوجهوا الى بيوتهم .

وفيه : ألبسوا أوده باشا بوابه ، وكان شاغرا من أيام على بيك الكبير بحوا من ثمان عشره سنة .

## الأحد ٨ منه ( ٢٨ ينابر ١٧٨٧ م ):

ضربوا مدافع كثيرة وقت الضحى ، وكان أشيع

فى أمسه أن التجريدة نصرب ، وقتل من القبالى الناس كثيرة . فلما سمع الناس تلك المدافع ، ظنوا تحقيق ذلك ، وكثرت الأكاذيب والأقاويل ، ثم تبين أن لاشىء ، وآنها بسبب رجوع بعض مراكب رومية من ناحية الفشن ، بسبب قلة ماء النيل ، ومن عادتهم أنهم اذا وصاوا للمرساة ، ضربوا مدافع فيجابوا بمثلها .

#### منتصفه ( } فبراير ١٧٨٧ م ):

حضر محمد كتخدا الأشقر بسبب تجهيز ذخيرة ولوازم ومصاريف ، فهيئت ، وأرسلت ، وكذلك قبل ذلك مرارا كثيرة ، وأخبر أن التجريدة وصلت الى دجرجا ، وأن القبالى ارتحلوا منها وصعدوا الى فوق ، وتباعدوا عن البلد نحو ست ساعات . ثم انقطعت الأخبار .

# جمسادي الأولى

' فيه : زاد قلق حسن باشا بسبب تأخر الجوابات وطول المدة .

وفيه: عين حسن باشا ، على محمد باشا برشيد ، وشدد عليه فى طلب الدراهم . وضايفوه حتى باع أمتعته وحوائجه ، وغلق ماعليه ، وتوفيت زوجته ، فحزن عليها حزنا شدبدا مع ماهو فيه من الكرب ، ولم يفده من فعائله وهمته التى فعلها بمصر عند قدوم حسن باشا شيء ، وجازاه بعد ذلك بأقبع المجازاة ! فانه لولا أفاعيله وتمويهاته وأكاذيبه ، ما تمكن حسن باشا من دخول مصر . فانه كان يعظم ما تمكن حسن باشا من دخول مصر . فانه كان يعظم الأمر على الأمراء المصريين ، وبهول تهويلات كثيرة عليهم ، وعلى المشايخ ، واختيارية الوجاقات عليهم ، وعلى المشايخ ، واختيارية الوجاقات ويقول :

« ایاکم والعناد ... وایاکم أن توقعوا حربا ، فانکم تخربون بلادکم ، وتکونون سیبا فی هلاك

أهلها . فانه بلغنى أنه تعين مع حسن باشا : كذا كذا ألف من كذا ألف من الجنس الفلانى ، وكذا كذا ألف من جنس العسكر الفلانى ، وأبهم متأخرون فى الحضور عنمه تحت الاحتياج ، وكذلك فى عساكر البر ، الواصلة من الجهة الشامية ، ومعهم ثمانون ألف ثور ، ومائة ألف جاموس ، برسم جر المدافع . وفى المدافع ما يسحبه خمسون ثورا ... » . ونحو ذلك ، حتى أدخل عليهم الوهم وظنوا صدقه ..!

وانحلت عرا الناس عنهم ، وخصوصا بما مناهم به من اقامة العدل ، ومنع الظلم والجور ، وغير ذلك ، حتى جذب قلوب العالم وتحولوا عن الأمراء ، وتمنعوا زوالهم في أسرع وقت ، وهيج الناس وأثارهم قبل وصول حسن باشا ، وملك القلعة ، ومهد له الأمور ... فجزاه ، بعد تمكنه ، بالخذلان والعزل ، والحساب والتدقيق ، وغير ذلك .

# الأربعاء ٣ منه ( ٢١ فبراير ١٧٨٧ م ):

ورد نجاب ، وصحبته مكتوب ، من عابدى باشا الى حسن باشا ، وآخبر بوقوع الحرب بين الفريقين ، فى يوم الجمعة ٢٨ ربيع الآخر ، عند الأمير ضرار ، وكانت الهنزيمة على القبالى • ولكن بعد أن كسروا الجردة مرتين ، وهجموا على «شركفلك » ، فضربوا عليهم من داخله بالمدافع والبنادق ، وقتل لاجين بيك عند شركفلك ، وقتل الكثير من عرب الهنادى ، وقبض على كبيرهم أسيرا . ومات من المصاحبين للعسكر ذو الفقار الخشاب وجماعة من الوجاقلية : منهم عملى جربجى المشهدى . وكانت الحرب بينهم نحو ست جربجى المشهدى . وكانت وقعة عظيمة وقتل من الفريقين ما لا بحصى .

وكان حضور هذا النجاب على الفور من غـــير تحقيق . فلما ورد ذلك ، سر الباشا سرورا كثيرا ، وأمر بعمل شنك ، فضربوا مدافع كثيرة من قصر

العينى والقلعة ، وضربوا النوبة السلطانية فى برج القلعة ، وكذلك نوبة حسن باشا تحت القصر ، وأرسل المبشرين الى الأعبان ، كالشيخ البكرى ، والشيخ السادات ، وأكابر الوجاقات ، وحضروا جميعا للتهنئة .

وفى عصر ذلك اليوم أحضر آلات اللهو والطرب، فضربوا نوبة بين يديه، وعمل فى ليلتها شمنكا وحراقة صواريخ و نفوطا، وابتهج ابتهاجا عظيما، وسكن ما كان به من الوجل.

#### السبت ٦ منه ( ٢٤ فبراير ١٧٨٧ م ):

حضرت عدة مكاتبات من أمراء التجسريدة لا فأخبروا فيها بتلك الواقعة لا وأن القبالى صعدوا لا بعد الهزيمة للى عقبة الهو على جرائد الحيل فلم يصعدوا خلفهم للصعوبة المسلك على الأحمال والأثقال لا وأنهم منتظرون حضور مراكبهم وما فيها من الذخيرة لا فيحملوا الأحمال لا ويسد يرون بأجمعهم خلفهم من الطريق المستقيم للتى يوصل الى خلف العقبة واخبروا أيضا لا أنهم استولوا على حملاتهم ومتاعهم لا حتى يسع الجمل وعليسه النقاقير بخمسة ريالات ونحو ذلك .

ومن الحوادث فى هـذه الأمام: وقوع الموت الذريع فى الأبقار ، حتى صـارت تسـاقط فى الطرقات . ومات لابن بسـيونى غازى ، بناحية مندبون خاصة ، مائة وستون ثورا . وقس عـلى ذلك .

## الأربعاء ١٠ منه ( ٢٨ فبراير ١٧٨٧ م ):

طلب الباشيا حوضا لبعمله حنفية ، فأخبره الحاضرون ، وعرفوه بالحوض الذى تحت الكبش ، المعروف بالحوض المرصود . فأمر باحضاره ، فأرسلوا اليه الرجال والحمالين ، وأرادوا رفعه من مكانه ، وازدحمت عليه الناس من الرجال والنساء،

لما تسامعوا بذلك ، لينظروا ماشاع وثبت فىأذهانهم من أن تحنه كنزا ، وهو مرصود على شيء من العجائب ، أو نحو ذلك ، وان الباشا بربد الكشف عن أمره فلما حسل ذلك الازدحام ، ووجده الحمااون ثقيلا جدا – وهم لا بعرفون صناعة حر الأثقال – وحركوه عن مكانه بسيرا ، وبلغ الباشا ما حصل من ازدحام العامة ، أمر بتركه فتركوه ومضوا ، فذهب العامة فى أكاذيبهم بتركه فتركوه ومضوا ، فذهب العامة فى أكاذيبهم وارادوا جره ، رجع بنفسه ثانيا ، ومنهم من يقول غير ذلك من السخافات .

#### الثلاثاء ١٦ منه (٦ مارس ١٧٨٧ م):

وصل نيف وثلاثون رأسا من قتلى القبليين ، فألقوهم عند باب القلعة بالرميلة ، على سرير من جربد النخل ، وأبقوهم ثلاثة أيام . ثم دفنوهم ، ووجد فيهم رأس عزوز كتخدا عزبان .

وفى ذلك اليوم أمر الباشا بشسنق رجلين من الغيطانية تشاجرا مع طائفة من العسكر وضرباهم ، وأخذا سلاحهم . ورفعت الشكوى الى الباشسا فأمر شنق الغيطانية ظلما على الشجرة التي عند القنطرة فيما بين طريق مصر القديمة وطريق الناصرية.

#### السبت ۲۰ منه ( ۱۰ مارس ۱۷۸۷ م ):

تقلد حسن أغا - كتخدا على بيك الدفتر دار ، المعروف بحسن جلبي - الحسبة ، وعزل ابن ميلاد .

## الاثنين ٢٢ منه ( ١٢ مارس ١٧٨٧ م ) :

نظر أصحاب الدرك عدة هجانة مرت من ناحة الحبل ، معهم أمتعة وثياب مرسلة الى القبالى ، من نسائهم . فركبوا خلفهم ، فلم بدركوهم ، وأشاعوا أنهم قبضوا عليهم من غير أصل . ووصل خبرهم حسن باشا ، فاعتاظ على الأغا والوالى ، وأمرهما

بالذهاب الى بيوتهم ، ويسمرونها عليهن . ففعلوا ذلك ، وفعضوا على الأغوات الطواشية والسقائين ، وحصلت ضحة فى البلد ، بين الظهر والعصر ، بسبب ذلك وفرت زوجة ابراهيم بيك الى بيت شيخ السادات .

ثم ان رضوان ببك قرابة على ببك تشفع فى تسمر الببوت ، فقلت شفاعته ، وأرسل لمسادى الحبيرى والحيرة ، ومنعهم من التعدية ، وحجزوهم الى البر الشرقى .

#### الثلاثاء ٢٤ منه ( ١٤ مارس ١٧٨٧ م ):

وردت بجابة وعلى أيدبهم مكاتبات من عابدى باشا ، بحبر فيها بأن يحيى بيك ، وحسن كتحدا الجربان ، حضرا اليه بأمان ، وخلع عليهم فراوى ، وصحنهم عدة من الكشاف والماليك ، وذلك بعد أن وصلوا الى اسنا ، وان القبالى ذهبوا الى ناحبه أبريم فتحلف عنهم المذكورون .

#### الخميس ٢٦ منه (١٦ مارس ١٧٨٧ م):

حصر اسماعيل القبطان ، وكان بصحبته همامجى أوغلى ، وأخبر أن العسكر العثمانية ملكوا أسوان ، وأن الأمراء القبالى ذهبوا الى أبريم ، وأنهم فى أسوأ حال ، من العرى والجوع ، وغالب مماليكهم لابسون الزعابيط مثل الفلاحين ، وتحلف عنهم كثير من أتباعهم : فمنهم من حضر الى عابدى باشابامان ، ومنهم من تشست فى البلاد ، ومنهم من قتله الفلاحون ، وغير ذلك من المبالغات .

## في أواخره ( النصف الثاني من مارس ١٧٨٧ م ):

خلع حسن باشا على رصوان بيك العلوى وقلده كشوفية الغربية ، وقلد على بيك الملط كشوفية المنوفية ، وقرر لهما على كل بلد أربعة آلاف نصف فضة ، ونزلا الى طندتا لأجل خفارة مولد السيد أحمد البدوى .

وفي هذا الشهر عمت البلوى بموت الأبقه الواثيران ، في سائر الاقليم البحرى ، ووصل الى مصر ، حتى انها صارت تتساقط في الطرقات وغيطان المرعى ، وجافت الأرض منها : فمنها ما بدركونه بالذبح ، ومنها ما يموت . ورخص سعر اللحم البقرى جدا لكثرته ، حتى صاريباع بمصر ، آخر النهار ، كل رطلين بنصف فضة .. مع كونه سمنا غير هزيل . وعافته الناس ، وبعضهم كان يخاف من أكله .

وأما الأرباف فكان بباع فيها بالأحمال ، وبيعت النقرة بما خلفها .. بدينار . وكثر عويل الفلاحين وبكاؤهم على البهائم ، وعرفوا عوتها قدر نعمتها ، وغلا سعر السمن واللبن والأجبان ، بسبب ذلك ، لقلتها .

#### جمسادي الآخرة

#### \* الأربعاء ١ منه ( ٢١ مارس ١٧٨٧ م):

كان بوم النوروز السلطاني ، وانتقال الشمس لبرج الحمل .

## الأحد ه منه ( ٢٥ مارس ١٧٨٧ م ):

حضر حمامجى أوغلى ، وأخبر أن القسالى ذهموا الى أبريم ، وأن الباشا والوقاجلبة والعسكر رجعوا الى اسنا ، وأرسلوا ستشيرون الباشا فى الدهاب خلفهم ، أو الرجوع أو الاقامة .

## الاثنين ٦ منه ( ٢٦ مارس ١٧٨٧ م ) :

سافر حمامجى أوغلى بالجوابات ، الى الحهه القبلية ، وفيها الأمر بحضورعابدى باشا ، واسماعس بيك ، وباقى الأمراء الى مصر ، وأن حسن بيك ومحمد بيك المبدول ، ويحيى بيك ، يقيمون باسنا محافظين .

#### الخميس ١٦ منه ( ٥ ابريل ١٧٨٧ م ):

نودى على النساء ، ألا يخرجن الى موسم الخماسين المعروف عند القبطة بالنسيم ، وذلك يوم الاثنين صبيحة عيدهم .

## الاثنين ٢٠ منه ( ٩ ابريل ١٧٨٧ م ):

نودى بابطال المعاملة بالذهب الفندقلى الجديد، واستمرت المناداة على النساء فى عدم خروجهن الى الأسواق . وسبب ذلك وقائعهن مع العسكر ، منها أنهم وجدوا ببيت يوسف بيك سكن حمامجى أوغلى نحو سسبعين امرأة مقتولة ومدفونة بالاسطبلات ، ومن النساء من لعبت على العسكر وأخذت ثيابه ، وآمشال ذلك ، فنودى عليهن بسبب ذلك ، فتضرر المحترفات منهن ، مشل بسبب ذلك ، فتضر المحترفات منهن ، مشل والكتان ، والدايات ، وبياعات الغزل والقطن ، والكتان ، ثم حصل الاطلاق وسومحوا فى الحروج .

## السبت ٢٥ منه (١٤ ابريل ١٧٨٧ م):

حضرت نجابة من قبلى ، وحضر أيضا حمامجى أوغلى ، وأخبروا أن الباشا والأماراء وصلوا الى دجرجا .

## اواخره ( النصف الثاني من ابريل 1٧٨٧ م ):

وصل جماعة من الوجاقلية ، وحضر على كاشف الشعراوي ولبس قفطانا على كشوفية الشرقية .

#### رجسب

## الخميس مستهله ( ١٩ ابريل ١٧٨٧ م ):

قبض حسن باشا على أحمد قبودان ، المعروف بحمامجى أوغلى ، وحبسه وحبس أيضا تابعه عثمان التوقتلى ، وكان يسعى معه فى الخبائث ، وكذلك رجل يقال له مصطفى خوجه .

#### الأربعاء ٧ منه ( ٢٥ أبريل ١٧٨٧ م ):

نودى على النساء ، أنهن اذا خرجن لحاجة ، يخرجن فى كمالهن ، ولا يلبسن الحبرات الصندل ، ولا الأفرنجى ، ولا يربطن على رءوسهن العمائم المعروفة بالقازدغلية ، وذلك من مبتدعات نساء القازدغلية . وذلك أنهسن يربطن الشاشات الملونة المعروفة بالمدورات ، ويجعلنها شبه الكعك ، ويملنها على جباههن ، مقوصات بطريقة معلومة لهن . وصار لهن نساء يتولين صناعة ذلك بأجرة على قدر مقام صاحبتها ، ومنهن من تعطى الصانعة لذلك وينارا أو أكثر أو أقل ، وفعل ذلك جميع النساء حتى الجوارى السود !

#### الاحد ١١ منه ( ٢٩ ابريل ١٧٨٧ م ) :

حضر عابدى باشا ، واساعيل بيك ، وعلى بيك الدفتردار ، ورضوان بيك بلفيا ، وحسن بيك رضوان ، ومحمد بيك كشكش ، وعبد الرحمن بيك عثمان ، وسليمان بيك الشابورى ، وباقى الوجاقلية .. الى مصر ، وذهبوا الى بيوتهم ، وبات الباشا فى مصر القديمة .

## الاثنين ١٢ منه ( ٣٠ ابريل ١٧٨٧ م ) :

ركب عابدى باشا ، وطلع الى القلعة من غير موكب ، وطلع من جهة الصليبة ، وذلك قبل أذان الظهر بنحو خمس درجات . فلما استقر بها ضربوا له مدافع من الأبراج . وبعد انقضاء المدافع ، أرعدت السماءرعودا متتابعة الى العصر ، وأمطرت مطرا غزيرا . وذلك في الرابع والغشرين من برمودة القبطى والتاسع عشر من نيسان الرومى .

وأما حسن بيك الجداوى ، فانه تخلف بقنا هو وأتباعه ، وكذلك عثمان بيك ، وسليم بيك الاسماعيلى باسنا ، ، وعلى بيك جركس بأرمنت ، وعثمان بيك وشاهين بيك الحسينى ، ويحيى بيك ،

وباكير بيك ، ومحمد بيك المبدول.. الذلك تتخلفوا متفرقين في البنادر لأجل المتحافظة ، وتاسم بيك أبو سيف في منصبه بدجرجا .

وأراد الباشا واسماحيل بيك أن يبتوا طائفة من الوجاقلية ، ومعهم طائفة من السكر . فآبوا وقالوا : « حتى نذهب الى مصر ونعدل حالنا ، وبعد ذلك نأتى » .

وفيه: وسل الخبر بأن القبالي رجعوا الى أسوان ، وشرغوا فى التعدية الى استنا . فأرسل اسماعيل بيك الى الاختيارية ، فيعضروا عنده بعد العصر ، وتكلموا فى شأن ذلك ، بعضرة على بيك أيضا .

#### الثلاثاء ١٣ منه (أول مايو ١٧٨٧ م):

اجتمعوا فى صبح ذلك اليوم ، وانفصل المجلس كالأول .

#### اوا فره ( حوالي منتصف مايي ١٧٨٧ م ):

وصل الحبر بأنهم زحفوا الى بحرى ، وأن حسن بيك تآخر عنهم .

## شعبان

## السبت اوله (١٩ مايو ١٧٨٧ م):

جاء الحبر أن القبالى وصلوا الى دجرجا ، وأن حسن بيك والأمراء وصلوا فى التأخر الى المنية . وعملت جمعيات ودواوين بسبب ذلك ، وشرعوا فى طلوع تجريدة . ثم وقع الاختلاف بين الباشا والأمراء ، واستتقر الأمر بينهم فى الرآى ، أن يراسلوهم فى الصلح ، وأنهم نقيمون فى البلاد التى كانت بيد اسماعيل بيك وحسن بيك ، ويرسلوا أيوب بيك الكبير والصغير ، وعثمان بيك الأثبقر ، أيوب بيك الكبير والصغير ، وعثمان بيك الأثبقر ، وعثمان بيك المرادى ، يكونوا بسصر رهائن ، وكتبوا بذلك مكاتبات ، وأرسلوها صحمة محمد

أفندى المكتوبجي ، وسليمان كاشف قنبسور ، والشيخ سليمان النيوسي .

وفيه : تقالد غيطاس بيك امارة الحجم .

وفيه : قررت المظالم على البلاد ، وهي المعروفة برفع المظالم . وكان حسن باشا عندما قدم الي مصر أبطلها ، وكتب برفعها فرمانات الى البلاد . فلما حضر اسماعيل بيك ، حسن له اعادتها ، فأعيدت ، وسسوها التحرير ، وكتب بها فرمانات ، وعينت بها المعينون ، وتفرقوا في الجهات والأقاليم بطلبها مع مايتبعها من الكلف، وحق الطرق وغيرها. فدهي الفلاحون وأهل القرى بهسذه الداهية ثانيا ، على ماهم فيه من موت البهائم ، وسياف الزرع ، وسلاطة النبران الكتيرة على غيطان العلة والمقاثىء ، وغيرها ، وما هم فيه من تكلف المشـــاق الطارىء عليهم أيضًا ، بسبب موت البهائم في الدراس ، وادارة السواقي بأيديهم وعوافيهم ، أو بالحمير أو الخيل أو الجمال ، لمن عنده مقدرة على شرائها ، وغلت أثمانها بسبب ذلك الى العامة . فتغيرت قلوب الخلق جميعا على حسن باشا ، وخاب ظنهم فيه ، وتمنوا زواله ، وفشا شر جماعته وعساكره القليونجية في الناس ،وزاد فسقهم وشرهم وطمعهم، فانتهكوا حرمة المصر وأهله الى الغاية .

# الأربعاء ه منه ( ٢٣ مايو ١٧٨٧ م):

توفى أحمد كتخدا المجنون ، وقلدوا مكانه فى كتخدائيته مستحفظان رضوان جاويش تابعه ، عوضا عنه .

وفيه: قتل عثمان التوقتلى بالرميلة رفيق حمامجى أوغلى بعد أن عوقب بأنواع العذاب مدة حبسه ، واستصفيت منه جميع الأموال التى كان يملكها واختلسها ، ودل على غيرها حمامجى أوغلى ، واستمر حمامجى أوغلى في الترسيم .

وفیه: قبض علی سراج متوجیا الی قبلی ومعه دراهم وأمتعة وغیر ذلك ، فأخذت منه ، ورمی عنقه ظلما بالرمیلة .

#### رمضيان

## الأحد مستهله (١٧ يونية ١٧٨٧ م):

اختصرت الأمراء من وقدة القناديل فى البيوت عن العادة .

وفيه: عبى اساعيل بيك هدية جليلة وأرسلها الى حسن باشا ،وهى سبع فروق بن ، وخمسون تفصيلة هندى عال مختلفة الأجناس ، وأربعة آلاف نصفية دنانير نقد مطروقة ، وجلة من بحور العود والعنبر ، وغير ذلك . فأعطى للشيالين ، على سبيل الانعام ، أربعة عشر قرشا رومية ، عنها خمسمائة وسيتون نصف فضة .

#### الأحد ٨ منه ( ٢٤ يونية ١٧٨٧ م ):

حضر حسن بيك الجداوي الى مصر .

## الثلاثاء ١٠ منه ( ٢٦ يونية ١٧٨٧ م):

حضر المحمل صحبة رجل من الأشراف ، وذلك أنه لما وقع للحجاج من العربان ماوقع فى العام الماضي ، ونهبوا الحجاج ، وأخذوا المحمل ، بقى عندهم ، الى أن جيش عليهم الشريف سرور ، وحاربهم وقاتلهم قتالا شديدا ، وأفنى منهم خلائق لا تحصى ، واستخلص منهم المحمل ، وأرسله الى مصر صحبة ذلك الشريف وقيل ان الشريف الذي حضر به ، هو الذي افتيداه من العرب بأربعمائة ريال فرانسة فلما حضر خرج الى ملاقاته الأشاير ، والمحملدارية ، وأرباب الوظائف ، ودخلوا به أيضا من باب النصر وأمامه الأشاير والطبول والزمور ، وذلك الشريف راكب أمامه أيضا .

وفيه : وقعت بعد أذان العصر بساعتين حادثة

مهولة مزعجة بخط البندقانيين ، وذلك أن رجلا عطارا ، سمى أحمد ميارد ، وحانوته تجاه خان البهار ، اشترى جانب بارود انكليزي من الفرنج في برميلين وبطة ، ووضعها في داخل الحانوت .. فحضر اليه جماعة من أهل الينبع وساوموه على جانب بارود ، وطلبوا منه شيئا ليروه وبجربوه . فأحضر البطة ، وصب منها شيئا في المنقد الذي يعد فيه الدراهم ، ووضيعوه على قطعة كاغد ، وأحضروا قطعة مدك ، وطيروا ذلك السارود عن الكاغد فأعجبهم ، ومن خصوصية السارود الانكليزي ، اذا وضع منه شيء على كاغد ، وطبر .. فالنار لا تؤثر في الكاغد ، ثم رموا بالقطعة اليدك على مصطبة الحانوت ، وشرع يزن لهم ، وهم يضعونه في ظرفهم ، ويتساقط فيما بين ذلك من لايشعرون ، فاشتعلت تلكِ الحبات ، واتصلت عا في أيديهم ، وبالبطة ، ففرقعت مثل المدفع العظيم ، واتصلت النار بذينك البرميلين كذلك .. فارتفع عقد الحانوت وما جاوره ، بما على تلك العقود من الأبنية والبيوت والربع والطباق ، في الهواء ، والتهت بأحمعها نارا ، وسقطت بمن فها من السكان على من كان أسفلها من الناس الواقفين والمارين ، وصارت كوما بطن من لم يكن رآه قبل ذلك ، أنه له مائة عام .. وذلك كله فى طرفة عين ، بحيث ان الواقف في ذلك السوق أو المار ، لـم يمكنه الفرار ، والبعبد أصيب في بعض أعضائه ، اما من النار واما من الردم .

وكان السوق فى ذلك الوقت مزدها بالناس ، خصوصا وعصرية رمضان ، وذلك السوق مشتمل على غالب حوائج الناس ، وبه حوانيت العطارين والزياتين والقبانية والصيارف وبياعى المكنافة والقطائف والبطيخ والعبدلاوى ، ودكاكين المزينين ، والقهاوى . وغالب جيران تلك الجهة

وسكان السبع قاعات وشمس الدولة .. يأتون ف تلك الحصة ، ويجلسون على الحوانيت لأجل التسلى . والحاصل أن كل من كان حاصلا بتلك البقعة في ذلك الوقت - سواء كان عاليا ، أو متسفلا ، أو مارا ، أو واقفا لحاجة ، أوجالسا - أصيب البتة .

وكان ذلك العطار يبيع غالب الأصناف: من رصاص وقصدير ، ونحاس وكحل ، وكبريت ، وعنده موازين شبه الجلل . فلما اشتعل ذلك البارود ، صارت تلك الجلل ، وقطع الرصاص ، والكحل ، والمغناطيس .. تتطاير مثل جلل المدافع ، حتى أحرقت واجهة الربع المقابل لها .

وكان خان البهار مقفولا متحربا ، وبابه كبسبر مسمارى ، فصدمه بعض الجلل وكسره ، واشتعل بالنار ، واتصل بالطباق التى تعلو ذلك الخان . ووقعت ضجة عظيمة . وكل من كان قريبا وسلم ، أسرع بطلب الفرار والنجاة ، وما بدرى أى شىء القضة !

فلما وقعت تلك الضجة ، وصرخت النساء من كل جهة ، وانزعجت الناس انزعاجا شدددا ، وارتجت الأرض ، واتصلت الرجة الى نواحى الأزهر والمشهد الحسينى ، وظنوها زلزلة - شرع تجار خان الحمزاوى فى نقل بضائعهم من الحواصل ، فإن النار تطارت اليه من ظاهره .

وحضر الأغا والوالى: فتسلم الأغا جهة الحمزاوى ، وتسلم الوالى جهة شمس الدولة ، وتتبعوا النار حتى أخمدوها ، وختموا على دكاكين الناس التى بذلك الخط ، وأرسلوا فختموا بيت أحمد مبلاد الذى خرجت النار من حانوته ، بعد أن أخرجوا منه النساء ، ثم أفرجوا عنهم بأمر اسماعيل ملك .

وأحضروا في صبحها نحو المائتي فاعل ، وشرعوا

فى نبش الأتربة واخراج القتلى ، وأخد ما يجدوده من الأسباب والأمتعة ، وما فى داخل الحوانيت من البضائع والنقود ، وما سقط من الدور من فرش وآوان ومصاغ النساء ، وغير ذلك شيء كثير .. حتى الحوانيت التى لم يصبها الهدم فتحوها وأخذوا ما فيها ، وأصحابها بنظرون ، ومن طلب شيئا من متاعه يقال له : هو عندنا حتى تثبته .. هذا اذا كان صاحبه ممن يخاطب وبصغى البه ...

وقيامة قائمة ! ومن نقرأ ومن سمع !? ووقفت أتباعهم بالنبابيت من كل جهة نطردون الناس ، ولا بمكنون أحدا من أخذ شيء .

وأما القتلى ، فان من كان فى السوق ، أو قريبا من تلك الحانوت والنار ، فانه احترق . ومن كان فى العلو من الطباق ، انهرس . ومنهم من احترق بعضه وانهرس باقبه .

واذا ظهر وكان عليه شيء أو معه شيء .. أخذوه، وان كانت امرأة ، جردوها ، وأخذوا حليها ومصاغها . ثم لا يمكنون أقاربهم من أخذهم الا بدراهم مأخذونها ، وكأنما فتح لهم باب العسمة ! ! على حد قول الشاعر : « مصائب قوم عند قوم فوائد ! » .

ولما كشفوا عن أحمد ميلاد وحانوته ، وجده م تمزق واحترق وصار قطعا مثل الفحم ، فحمعوا منه ست قطع ، وأخذوا شبئا كثيرا من حانوته ، ودراهم وودائع كانت أسفل الحانوت ، لم تصمها النار ، وكتم عليها الردم والتراب .

وكذلك حانوت رجل زبات انهدم على صاحبه ، فكشفوا عنه ، وأخرجوه ميتا ، وأخذوا من حانوته مبلغ دراهم ! وكذلك من بيت صباغ الحرير بجوار الحمزاوى انهدمت داره أيضا ، وأخذوا ما فيها ، ومن جملتها صندوق ضمته دراهم لها صحورة ، ولحو ذلك .

واستمر الحال على ذاك أربعة أسام ، وهم فى حفر ونبش ، واخراج قتلى وجنائز ، وبلغت التتلى التى آخرجت نبفا عن مائة نفس .. وذلك خلاف، من بقى تدعت الردم ، منهم امام الزاوية المجاورة لذلك ، فانها انحسفت أيذا على الامام ، وبقى تحت الردم .

ولم بجدوا بقية أعضاء أحمد ميلاد ، وفقدوا دماغه فجمعوا أعضاءه ووضعوها في كيس قماش ودفنوه ، وسدوا على تلك الخطة من الجهتبن ، وتركوها كما هي مدة أمام ، ونظفت وعمرت بعد ذلك فكانت هذه الحادثة من أعظم الحوادث المزعجة المؤرخة .. وما راء كمن سمعا !

#### الخميس ١٢ منه ( ٢٨ يونية ١٧٨٧ م ):

حضر الرسل من عند القبلين ، وحضر أبوب بيك الكبير رهبنة عن الماليك المحمدية ، وعثمان بيك الطنبرجي عن مراد بيك ، وعبد الرحمن بيك عن ابر اهيم بيك . فذهبوا الى حسن باشا وقابلوه ، وكذلك قابلوا عابدى باشا ، ثم اجتمع الأمراء عند حسن باشا و تكلموا في شأن هؤلاء الجماعة وقالوا:

« هؤلاء ليسوا المطلوبين ، ولم يأت الا أيوب بيك الكبير من المطلوبين ، ولم يأت عثمان بيك الأشقر ، وأيوب بيك الصغير » .

فاتفق الرآى على اعادة الجواب. فكتبواجوابات أخرى وأرسلوها صحبة سلحدار حسن باشا.

وفى هذا الشمر أخذت القرصان ثلاثة غلايين ، وفيها أناس من أتباع الدولة وأعمانها .

وفيه : وصل الخبر بوقوع حريق عظيم ببندر جدة ، وتوفى أحمد باشا واليها .

وفيه: عبى على بيك الدفترداركساوى للأمراء، فأرسل الى اسماعيل بيك وحسن بيك الجداوى ورضوان بيك، وباقى الصناجق والأمراء، حتى

لحريمهم وأتباعهم . وأرسل أيضا لطائفة الفقهاء

وفيه : فتح السفر من جهـة الموسقو ، وتقلد باكير قبطان باشا قائمقام عن حسن باشا .

وفى منتصفه: وقمت حادثة بثغر بولاق بسين طائفة القليو بجبة والفلاحين باعة البطيخ .. وذلك ان شخصا قليو نجيا ساوم على بطيخة ، وأعطاه دون ثمنها ، فامتنع وتشاجر سعه ، فوكزه العسكرى بسكين ، فزعق الفلاح على شيعته ، وزعق الآخس على رفقائه .. فاجتمع الفريقان ، ووقع بينهم مقتلة كبيرة ، قتل فبها من الفلاحين نحو ثلاثين انسانا ، ومن القليو نجية نحو أربعة .

## الأحد ٢٢ منه ( ٨ يولية ١٧٨٧ م ):

قررت تفريدة على بلاد الأرياف ، أعلى وأوسط وأدنى : الأعلى خمسة وعشرون ألف نصف فضة ، والأوسط سبعة عشر ألفا ، والأدنى تسعة الاف . وذلك خلاف ما يتبعها من الكلف ، وحق الطرق .

وفيه: رفعوا خفارة البحرين عن ابن حبيب ، وكذلك الموارد ، والتزم بها رضوان بيك ، على خمسين كيسا يقوم بها فى كل سنة لطرف الميرى . وسبب ذلك منافسة وقعت بينه وبين ابن حبيب ، فانه لما تولى المنوفية ومر على دجوة ، أرسل له ابن حبيب تقدمة فاستقلها . ثم أرسل اليه بعد ارتحاله من الناحية يطلب منه جمالا ، وأشياء ، فامتنع ابن حبيب ، فأرسلل يطلبه ليقابله ، فلم يذهب اليه واعتذر . ولما رجع نزل اليه ابنه على بالضيافة ، فعاتبه على امتناع أبيه من مقابلته ، وأضمر له فى نفسه ، وتكلم معه حسن باشا فى رفع وأضمر له فى نفسه ، وتكلم معه حسن باشا فى رفع العثمانية الميل الى الدنيا بأى وجه كان! — فأخرج العثمانية الميل الى الدنيا بأى وجه كان! — فأخرج فرمانا بذبك .

#### سشقال

#### ٢ منه (١٨ يولية ١٧٨٧ م):

برزت الأمراء المعينون لجمع الفردة وهم: سلبم بيك الاسماعبلى للعربية ، وشاهين بيك الحسينى لاقليم المنصورة ، وعلى بيك الحسينى لاقليم المنوفية ، ومحمد بيك كشكش للشرقية ، وعثمان بيك الحسينى للبحيرة ، وعثمان كاشف الاسماعيلى للنهيوم ، وبوسف كاشف الاسماعيلى للبهنسا ، واحمد كاشف للجيزة .

## ٨ منه ( ٢٤ يولية ١٧٨٧ م ) :

حضر سلحدار الباشا ، وسليمان كاشف قنبور ، المسافران بالجوابات الى الأمراء القبليين . وذلك أنهم أرسلوا بطلب بلاد أخرى زبادة على ماعينوا لهم وقالوا: « ان هذه البلاد لا تكفينا » .

فأمر لهم حسن باشا بخمسة بلاد أخرى ، فقال اسماعيل بيك : « اطلبوا منهم حلوانها » .

فقال اسماعيل كاشف قنبور : « اجعلوا ما أخذ من بيوتهم في نظير الحلوان » .

فقال: « كذلك ».

## ١٠ منه (٢٦ يولية ١٧٨٧ م):

حضر قاصد من الحجاز بمراسلة من الشرق سرور ، بخبر فيها بعصيان عرب حرب وغيرهم ، وفعه دهم على الطريق ، ومنعهم السببل ، ويحتاج أن أمير الحج يكون فى قبوة واستعداد ، وأن الحرب قائمة ببنهم وبين الشريف ، وخرج اليهم فى نحو خمسة عشر ألفا .

# منتصفه ( ۳۱ يولية ۱۷۸۷ م ):

كمل عمارة التكية المجاورة لقصر العبنى المعروفة بتكية البكتاشية ، وكانت موفوفة على

طائفة من الأعجام المعروفين بالبكتاشية ، وكانت قــد تلاشي أمرها وآلت الى الخــراب، وصارت فى غاية من القذارة ومات شيخها وتنازع مشيختها رجل أصله من سراجين مراد بيك ، وغلام يدعى أنه من ذرية مشايخها المقبورين ، فغلب على الفلام ذلك الرجل لانتسابه الى الأمراء ، وسافر الى اسكندرية فصادف مجىء حسن باشا ، واجتمع به ، وهـ و بهيئــة الدراويش - وهم يميلون لذلك النوع — وصار من أخصائه لكونه من أصل عقیدته ، وحضر صحبته الی مصر ، وصار له ذکر وشهرة ، ويقال له الدرويش صالح . فشرع في تعمير التكبة المذكورة من رشوات مناصب المكوس التي توسط لأربابها مع حسن باشا . فعمرها وبني أسو ارها وأسوار الفيطان الموقوفة عليها ، المحيطة بها ، وأنشأ بها صهر بحا في فسحة القبة ، ورتب لها تراتيب ومطبخا ، وأنشأ خارجها مصلى باسم حسن باشا .

فلما تم ذلك عمل ولبمة ، ودعا جميع الأمراء ، فحصل عندهم وسوسة واعتذروا وركبوا بعد العصر بجميع مماليكهم وأتباعهم وهم بالأسلحة متحذرين ، فمد لهم سماطا وجلسوا عليه ، وأوهموا الأكل لظنهم الطعام مسموما ، وقاموا وتفرقوا فى خارج القصر والمراكب ، وعمل شنك وحراقة نفوط وبارود ، ثم ركبوا فى حصة من الليل وذهبوا الى بيوتهم .

## ١٩ منه ( ٤ أغسطس ١٧٨٧ م ) :

وصل باشــة جده الى بولاق ، وركب حسن باشا والأمراء ، وذهبوا للسلام عليه .

وفيه حضرت بشارة من شريف مكة بنصرته على العرب ، وهزيمتهم ، وأنه قتل منهم نحـو الثلاثة آلاف ، فاطمأن الناس .

وفیه : مرض عابدی باشا .

#### ٢٤ منه (٩ أغسطس ١٧٨٧ م):

خرج المحمل وأمير الحج غيطاس ببك ، في موك محتقر ، بدون الينكجربة والعزب ، مثل العام الماضي . فخرجوا الى الحصوة ، وأقاموا هناك ، ولم يذهبوا الى البركة .

#### الثلاثاء غايته (١٤ أغسطس ١٧٨٧ م):

ارتحل الحجاج من الحصوة الى البركة بعد العصر ، وارتحلوا فى ضمحوة موم الأربعاء غرة شهر ذى القعدة .

#### ذوالقعيدة

# الجمعة ٣ منه ( ١٧ أغسطس ١٧٨٧ م ) : الموافق ١٣٨٠ مسرى القبطى :

أوفى النسل المبارك أذرعه ، ونودى بذلك ، وعمل الشنك ، وركب حسن باشا فى صبحها ، وكسروا السد بحضرته . وجرى الماء فى الخليج ، ولم يحضر عابدى باشا لمرضه .

## الاثنين ٦ منه ( ٢٠ أغسطس ١٧٨٧ م ):

نودى على المالك ألا مخسر جوا من بسوت أسيادهم ، ولا يركبوا على انفرادهم وبمشوا فى المدينة .

وكان من السنن السابقة فى آداب المماليك ألا يركبوا من بيوت آسيادهم منفردين آبدا ، فترك ذلك فى جملة المتروكات ، وتزوج المماليك ، وصار لهم بيوت وخدم ، ويركبون وبعدون ويروحون ، ويشربون الدخان وهم راكبون فى الشنارع الأعظم ، وفى أيديهم شبكات الدخان من غير انكار ، وهم فى الرق ، ولا يخطر ببالهم خروجهم عن الأدب لعدم انكار أسيادهم ، وترخيصهم لهم فى الأمور . فاذا مات بعض الأعيان ، بادر أحد المماليك الى

سيده الأمير صاحب الشوكة وقسل مده ، وطلب منه أن ينعم علبه بزوجة الميت ، فيجيبه الى ذلك ، فيركب في الوقت والساعة ويذهب الى بيت المتوفى ويجلس فيه ، ويتصرف في تعلقاته ، ويحوزه و بملكه عا فيه ، ويقيم عجلس الرجال ينتظر انقضاء العدة ، وبأمر و بنهى ، ويطلب الغداء والعشاء والفطور ، والقهوة والشربات من الحريم ، وبتصرف تصرف والقهوة والشربات من الحريم ، وبتصرف تصرف الملاك . وربما وافق ذلك عرض المرأة . فاذا راته شابا مليحا قويا ، وكان زوجها المقبور بخسلاف شابا مليحا قويا ، وكان زوجها المقبور بخسلاف أظهرت له المخبآت والمدخرات ، فبصبح أميرا من غير تأمر ، وتتعدد عنده الحيول والخدام ، ويركب وبذهب ويجىء الى بيت سيده ، وفي حاجاته وغير ذلك .

فجرى بوما بمجلس حسن باشا ذكر ركوب المماليك على انفرادهم فى الأسواق ، بحضرة بعض الاختيارية ، فقالوا: « انه قلة أدب ، وخلاف العادة القدمة التي رأيناها وتربينا عليها » . فقال الباشا: « اكتبوا فرمانا عنع ذلك » . ففعلوا ذلك ، ونادوا به ... من قبيل الشغل الفارغ ا

## ۷ منه ( ۲۱ أغسطس ۱۷۸۷ م):

ثقل عابدي باشا في المرض وأشيع موته .

## ١١ منه (٢٥ أغسطس ١٧٨٧ م):

حضر حسين بيك المعروف بشفت ، من قبلى فى جملة الرهائن ، وقابل الباشا ، وأقام بمصر .

## منتصفه ( ۲۹ أغسطس ۱۷۸۷ م ):

عوفی عابدی باشا من مرضه ، وشرعوا فی طلب المال الشتوی ، فضج الملتزمون ، وتكلم الوجاقلية فی الديوان وقالوا:

« من أين لنا ما ندفعه ، وما صــدقنا بخلاص

المظالم، والصبغى، والفردة ?! ولم يبق عندنا ، ولا عدد الفلاحين شيء ، أعطونا الجامكية ، ثم ندفه الكم فى المال الشتوى » . فانحط الرأى على كتابة رجع الجامكية ، وفرح الناس بذلك . ثم تبين أن لا أحد يأخذ رجعة الا بقدر ماعليه من الميرى ، وان زاد له شيء يبقى له وديعة بالدفتر ، وأن لم يكن له جامكية بدفع ماعليه نقدا . فصار بعض الملتزمين يأتى بأسماء برانية ، وينسبها لنفسه ، لأجل غلاق المطلوب منه ، فانفضح ذلك أيضا بالنسبة له ، ومراجعة الدفتر . ثم منعوا كتابة الرجع ، وصار الأفندية يكشفون على الدفاتر ويملون ويسددون بأنفسهم : فمن زاد له شيء تبعى بالدفتر ، ومن زاد عليه شيء طلب منه .

#### ٠٠ منه ( ٣ سبتمبر ١٧٨٧ م ):

ذهب الأمراء الى حسن باشا وهم: اسماعيل بيك ، وحسن بيك ، وعلى بيك ، وباقى الأمراء . فتكلم معهم بسبب الأموال التى جعلها عليهم ، والميرى المطلوب منهم ، ومن أتباعهم ، وقال لهم: « أنا مسافر بعد الأضحى ، ولا بد من تشهيل المطلوبات » . فاعتذروا وطلبوا المهلة ، فشنع عليهم ووبحهم بالكلام التركى ، ومن جملة ما قال لهم:

« أنتم وجوهكم مشل الحيط 1 » وأمشال ذلك . فحرجوا من عنده وهم فى غانة من القهر ، وكانذلك باغراء اسماعيل بيك . ولما ذهب اسماعيل بيك الى بيته ، طلب أمراءه ، وشنع عليهم ، كسا شنع عليه الباشا . وحلف أن كل من تبقى عليه شىء ولو ألف درهم — سلمه للباشا نقطع رأسه .

## الخميس غايته ( ١٣ سبتمبر ١٧٨٧ م ):

طلعوا عند عابدی باشا ، فطالبهم بالمیری أیضا ، وشنع علیهم - وخصوصا قاسم بیك أبو سیف - وحلف آنه یحبسهم حتی یدفعوا ما علیهم .

## ذو اسحب

#### الجمعة مستهله ( ١٤ سبتمبر ١٧٨٧ م ):

فيه : حضر الأغا وعلى يده مقرر لعابدى باشا على السنة الجديدة .

وفيه أيضا: قوى عزم حسن باشا على السفر الى بلاد الروم، وأعطى لاسماعيل بيك جملة مدافع وقنابر وآلات حرب، وصنع له قليونا صغيرا، وقرر ألفا وخمسمائة عسكرى بقبمون بمصر

#### الخميس ١٤ منه ( ٢٧ سبتمبر ١٧٨٧ م ):

عمل حسن باشا ديوانا بالقصر ، وحضر عنده عابدى باشا والمسايخ ، وسائر الأمراء ، بسبب قراءة مراسيم حضرت من الدولة فقر أوا منها ثلائة وفيها طلب حسن باشا الى الديار الرومية ، بسبب حركة السفر الى الجهاد ، وأن المسقو زحفوا على البلاد ، واستولوا علىمابقى من بلاد القرم وغيرها . والثانى فيه ذكر العفو عن ابراهيم بيك ، ومراد بيك من القتل ، وأن بقبم ابراهيم بيك بقنا ومراد بيك باسنا ، ولا اذن لهم فى دخول مصر جملة كافية .

وفه : نودى على صرف الريال الفرانسة بمائة نصف فضة ، وكان وصل الى مائة وعشرة . فتضرر الناس من ذلك .

## الجمعة ٢٢ منه ( ٥ اكتوبر ١٧٨٧ م ):

ركب الأمراء بأسرهم لوداع حسن باشا ، وكان فى عزمه النزول فى المراكب بعد صلاة الجمعة . فلما تكاملوا عنده ، قبض على الرهائن وهم : عثمان بيك المرادى المعروف بالطنبرجى ، وحسين بيك شفت ، وعبد الرحمن بيك الابراهيمى . ثم أمر بالقبض على حسن كتخدا الجربان ، وسليمان كاشف قنبور ، فهرب حسن كتخدا وساق جواده ، فتبعه جماعة من العسكر . فلم يزل رامحا ، وهم

خلفه ، حتى دخل بيت حسن بيك الجداوى ، ودخل الى باب الحريم . وكان حسن بيك بالقصر ، فرجع العسكر ، وأخبروا الباشا بحضرة اسماعل بيك . فطلب حسن بيك وسأله اسماعبل بيك فقال :

وفعه عزلوا عثمان أغا مستحفظان ، وقلدوا محمد كاشف - المعروف بالمتيم ، كتحدا اسماعيل بيك - أغات مسنحفظان .. عوضه !

#### السبت ٢٣ منه (٦ اكتوبر ١٧٨٧ م):

سافر حسن باشا من مصر وآخذ معه الرهائن ، وسافر صحبته ابراهيم بيك قشطة ليشيعه الى رشيد ، وزار فى طريقه سيدى آحمد البدوى بطندتا . ولم بحصل من مجبئه الى مصر ، وذهابه منها الا الضرر ولم يبطل بدعة ، ولم يرفع مظلمة ، بل تقسرت به المظالم ، والحوادث . فانهم كانوا يفعلونها قبل ذلك مشل السرقة ، وبحافون من يفعلونها ، وبلوغ خبرها الى الدولة ، فينكرون عليهم ذلك ...

وخابت فه الآمال والظنون . وهلك بقدومه البهائم التى عليها مدار نظام العالم ، وزاد فى المظالم «التحرير» . لأنه كان عندما قدم أبطل رفع المظالم ، ثم أعاده باشارة اسماعيل بيك ، وسماه التحرير ، فحعله مظلمة زائدة ، وبقى نقال رفع المظالم والتحرير . فصار يقبض من البلاد خلاف أموال الخراج عدة أقلام منها المضاف ، والبرانى ، وعوائد الكشوفية ، والفرد المتعددة ، ورفع المظالم والتحرير ، ومال الجهات ، وغير ذلك ...

ولو مات حسن باشا بالاسكندرية أو رشيد لهلك عليه الاقليم أسفا! وبنوا على قبره مزارا وقبة وضريحا بقصد الزيارة!!

\* \* \*

ومات فى هذه السنة الامام العلامة ، واللوذعى الفهامة ، لسان المتكلمين ، وأستاذ المحققين ، الفقيه النبيه ، المستحضر الأصسولي ، المنطقي الفرضى الحيسوب، الشيخ عبد الباسط السنديوني الشافعي .

تفقه على أشياخ العصر المتقدمين ، وأجازه أكابر المحدثين . ولازم الشيخ محمد الدفرى ، وبه تخرج في الفق وغيره ، وأنجب ودرس ، وأفاد وأفتى في حياة شيوخه .

وكان حسن الالقاء ، جيد الحافظة ، يملى دروسه عن ظهر قلبه وحافظته ، عجيب الاستحضار للفروع الفقهية والعقلية والنقلية .

ومما شاهدته من استحضاره أنه وردت فتوى في مسألة مشكلة في المناسخة ، فتصدى لتحريرها وقسمتها جماعة من الأفاضل — ومنهم الشسيخ محمد الشافعي الجناجي ... وناهيك به في هذا الفن ! — وتعبوا فيها يوما وليلة حتى حرروها على الوجه المرضى ، ثم قالوا : « دعنا نكتبها في سؤال على بياض ونرسلها للمتصدرين للافتاء ، ونظر ماذا يقولون في الجواب ... ولو بالمهلة ».

قفعلوا ذلك وأرسلوها للشيخ المترجم مع بعض الناس وهو لا بعلم بشىء مما عانوه . فغاب الرسول مدة لطيفة وحضر بالجواب على الوجه الذى تعب فيه الجماعة بوما وليلة ... فقضوا عجبا من جودة استحضاره ، وحدة ذهنه ، وقوة فهمه ...

الا أنه كان قليل الورع عن بعض ســفاسف الأمور!

اتفق أنه تنازع مع عجوز فى فدان ونصف طبن مدة سنين ، وأهين بسببها مرارا فى أيام مشميخة الشيخ عبد الله الشبراوى والشيخ الحفنى .

ورأيته مرة بتداعى معها عند شيخنا الشييخ أحمد العروسى ، فنهاه الشيخ العروسى عنها ، ولامه فلم ينته ، فاحتد الشيخ وقال : « والله لو

كان هذا الفدان ونصف لى فى الجنة ، ونازمتنى هذه النجوز عليه ... لتركته لها ١ » .

ولم يزل ينازعها وتنازعه الى أن مات، ا وغمير ذلك أمور يسمنتحى من ذكرها فى حق مثله ... وبذلك قلت وجاهته بين نظرائه ..

توفى فى أول جمادى الآخرة من السنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بتربة المجاورين . رحمه الله ، وغفر لنا وله .



# السبت مستهله ( ۱۳ اکتوبر ۱۷۸۷ م ):

عزل المحتسب ، وتولى آخر يسمى يوسف أغا الخربتاوى . وتولى عثمان بيك طبل الاسماعيلى على دجرجا .

وفيه: انفرداسماعيل بيك الكبير فأمارة مصر ، وصار بيده العقد والحل والأبرام والنقض ، واستوزر محمد أغا البارودي وجمله كتخداه . واستمر اسماعيل كتخدا حسن باشا بسصر ، لقبض بواقى المطلوبات ، وسكن ببيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق .

وفيه: قبض اسماعيل بيك على الحاج سليمان ابن ساسى ، وحبسه ببيت محمد أغا البارودى ، وصادره فى خمسين كيسا .

# في ه منه ( ١٧ أكتوبر ١٧٨٧ م ):

طلب اسماعيل بيك دراهم قرضة مبلغا كبيرا ، فوزعوا منها جانبا على تجار البن والبهار ، وجانبا على الذين يقرضون البن بالمرابحة للمضطرين ، وجانبا على نصارى القبط ، وعلى الأروام والشوام ، وعلى طوائف المفاربة بطولون والغورية ، وعلى المتسبين في الفلال بالسدواحل والرقع ، وكذلك

بياءين القطن والبطانة والقدائر, والمنجدين ، واليهود وغير ذلك . هانزعج الناس ، وأغلقوا وكائل البن والنورية و كاكين الميدان .

# السبت وا منه ( ۲۷ اکتوبر ۱۷۸۷ م):

اجتمع جملة من الطوائف المدكورة ، وحضروا النازل . وحضر الشيخ المروسي ، فقاموا في وجهه وأرادوا قامل أبواب الجامع ، فمنعهم من ذلك ، فصاحوا عليه وسبوه ، وسحبوه بينهم الى جهـة رواق الشوام. فمنع عنه المجاورون ، وأدخلوه الى الرواق، ، ودافعوا عنه الناس ، وقفلوا عليه باب الرواق ، وصحبته طائفة من المتعممين ، وكتبوا عرضا الى اسماعيل بيك بسبب ذلك ، وأرسلوه صحبة الشبيخ سليمان الفيومي ، وانتظروه حتى رجح اليهم ومعه تذكرة من اسماعيل بيك مضمونها الأمان والمفو عن الطوائف المذكورة . وفيها أن هذا المطلوب انما هو على سبيل القرض والسلفة من القادر على ذاك . فلما قرئت عليهم التذكرة ، قالوا: « هـ ذه مخادعة . وعند ماينفس الجمع ، وتفتح الدكاكين ، لأخذونا واحدا بعد واحد » .

ثم قام الشيخ وركب ، وحسوله الجم الفقير ، والفوغاء ، وبعض المجاورين .. بدفع الناس عنه بالعصى ، والعامة يصيحون عليه ، ويسمعونه الكلام غير اللائق ، الى أن وصل الى باب زويلة ، فنزل بجامع المؤيد ، وأرسل الى اسماعيل بيك يحره بهذا الحال .

فحنق اسساعسل بيك ، وظن أنها مفتعلة من الشيخ ، وأنه هو الذي أغراهم على هذه الأفعال فأجابه الرسل ، وحلفوا له ببراءته من ذلك ، وليس قصده الا الخلاص منهم . فقال :

« أنا أرسلت اليهم بالأمان ، ودعوهم ينفضوا . وما أحد يطالبهم بشيء » .

فانفضوا وتفرقوا .

ومضى على ذلك بومان .. فأرسلوا الى أهلل الصاغة ، والتجواهر حية ، والتحاسين ، وطالبوهم بالمقرر والموزع عليهم ، فلم يجدوا بدا من الدفع ، ثم طالبوا وكالة الجلابة .. وتطرق الحال الى باقى الناس ، حتى بياعين السييخ . ومجموع ذلك نحو اثنتين وسبعين حرفة .

وفيه: حضرعلى كاشف من جهة قبلى ، وقدكان سافر بعد سفر حسن باشا برسالة الى الأمراء القبالى ، وآخبر آنهم مستقرون فى أماكنهم ، ولم يتحركوا.

#### ٢٦ منه (٧ نوفمبر ١٧٨٧ م):

سافر أمير الألزم بالملاقاة الى الحج ، وكان من عادته السفر فى أول الشهر . ولم يحضر فى هذه السنة نجاب الجبل ، وأخذوا من بلاد أمير الحج بلدين ، وأخذوا أيضا بيته الذى كان سكن به . فلما استقر بحيى بيك بمصر أخذه وسكنه لكونه زوج بنت صالح بيك ، وهو بيت أبيها ، وهو أحق به .

#### سيفر

# الاثنين أوله ( ١٢ نوفمبر ١٧٨٧ ) :

فيه: كملت القيسارية التي عمرها اساعيل بيك بجانب السبيل الذي بسويقة لاجين ، فأنشا بها احدى وعشرين حانوتا وقهرة ، وجعلها مربعة الأركان — وهذا السبيل من انشاء سيده ابراهيم كتخدا — ولما أتمها نقل اليها سوق درب الجماميز بعد العصر ، وانتقال اليه الدلالون والناس والقماشون في عصرية يوم الشلائاء ثانية ، وبطل سوق درب الجماميز من ذلك اليوم .

وليس لاسماعيل بيك من المحاسن الانقل هذا السوق من تلك الجهة ووضعه في هـذه الجهة ، كما لا يخفى .

10 P IVIV 10 20 18 1 D ACO Y BUNCH

اشتد المحمق في الرسية بسبب طلب السلفة ، وتعدى الحال الى بياعين المنفلل والدوفان ، وتضرر الفقراء من ذلك .

Iken V ats (Al icece WAVI 4):

سافر محمد باشا والي بهدة الي السويسي .

( P 14/14 July 19 19 19 19 19 19):

طلع اساعيل بيك والأمراء الى الديوان بالقلعة ، وأخرج قوائم مزاد البلاد التي تأخر على ملتزميها الميرى ، فتحسدر لشرائوا كاخسداه معصد أغا البارودى ، فاشترى نعو سبعين بله! . وفي الحقيقة هي راجمة الى مضاومه ، يفرقها على من يشساء من أغراضه .. فشرع أولا في طلب الشتوى ، وزاد على من أخذ البلاد سنة ونسسفا . ثم ادعى ان حسن باشا أخذ سسنة من الحلوان ، ودخلت في حسابه ، وطلب سسنة و نصفا أخرى ، وطلب المال وأخرج قوائم مزادهم الى الديوان ، واستخلصها وأخرج قوائم مزادهم الى الديوان ، واستخلصها من ملتزميها .

وفى تلك الليلة حضرت جماعة من كشاف النواحى القبلية ، وأخبروا أن الأمراء القبالى محضروا الى أسيوط ، وأوائلهم تعدى منفلوط . فهرب من كان هناك من الكشاف وغيرهم ، وحضروا الى مصر . فلما تحققت هذه الأخبار ، طلع فى صبحها اسماعيل بيك الى الديوان ، واجتمع الأمراء والوجاقلية والمشايخ . فتكلم اسماعيل بيك وقال :

« ياأسيادنا يامشايخ ، ياأمراء ، وياوجاقلية ، ان الجماعة القبليين نقضوا عهد السلطان ، وانتقلوا من أماكنهم ، وزحفوا على البلاد ، فهدل الواجب قتالهم ودفعهم ? »

قالوا: «نعم ».

فقال:

« ان المخالفين اذا نقضوا عهد السلطان ، ولزم

الحال الى قتالهم ، يصرف على المقاتلين من العسكر من خزينة السلطان ، وليس هنا خزينة ، فكل منكم يقاتل عن نفسه » .

فأجابه اسماعيل أفندى الفاوتي وقال:

« و نحن أى شيء تبقى عندنا ، حتى نصرفه ، وقد صرنا كلنا شحاتين لا نملك شيئا » . فقال له الماشا :

« هذا الكلام لايناسب ، ولا ينبقى أنك تكسر قلوب العسكر بمثل هذا الكلام ، والأولى أن تقول لهم : أنا وأتتم شيء واحد ، ان جعت جوعوا معى ، وان شبعت اشبعوا معى » .

ثم انحط الرأى بينهم على أن يكتبوا عرضا للدولة ، والاخبار عن نقضهم ، وعرضا لهم بالتحذير . وقال الباشا :

« نرسل نعلم الدولة ، وننظر مايكون الجواب . فان زحفوا قبل مجىء الجواب ، خرجنا اليهم وقاتلناهم » .

ثم كتبوا فرمانات لجميع الغز والأجناد الفائبين بالأرياف بالحضور ، وبكى اساعيل بيك بالمجلس ، ونهنه فى بكائه . فقال له الاختيارية :

« لا تبك يابيك! » ثم كتبوا مكاتبة من الباشا ، ومن الوجاقلية والمشايخ ، وأرسلوها صحبة واحد من طرف اسماعيل بيك ، وأرسلوا الى محمد باشا المسافر الى جدة بالرجوع من السويس الى مصر بأمر من الدولة .

الأحد ١٤ منه ( ٢٥ نوفمبر ١٧٨٧ م ):

حضر جاويش الحاج من العقبة .

الأربعاء ١٧ منه ( ٢٨ نوفمبر ١٧٨٧ م):

نبهوا على مماليك الأمراء القبليين ، وكشافهم الكائنين بمصر ، بالاجتماع والحضور . فأرسل كل من كانمستخدما عنده جماعة من الأمراء والصناجق وغيرهم ، فجمعهم في مكان في بيته . ومن كان غائبا

فى حاجة ، أرسلوا اليه وأحضروه . فلما تكاملوا أخذوا خيولوم وأسلحتهم ، وأبقوهم فى الترسيم . وأما على بيك الدفتردار ، فانه لم يسلم فيمن عنده ، وكان منقطعا فى الحريم لصداع برأسه ووجع فى عينيه من مدة شهرين .

الجمعة ١٦ منه ( ٣٠ نوفمبر ١٧٨٧ م):

كان نزول الحجاج ودخولهم الى مصر ، وكانوا أغلقوا أبواب مصر ، وأجلسوا عليها حرسجية ، فلم يدخل الحجاج الا من باب النصر فقط ... فتضرر الناس من الازدحام في ذلك الباب .

وارتاح الحجاج فى هــذا المام ، ولم يحصل لهم تعب ، وزاروا المدينة الشريفة .

وفيه: نزل الأغا ، وصحبته كتخدا الباشا ، وأمامهما المناداة على كل من كان مختفيا من أتباع الأمراء القبليين ومماليكهم .. بالظهور ، ويطلعوا يقابلوا الباشا . وكل من ظهر عنده أحد بعد ثلاثة أيام ، فانه يستاهل الذي يجرى عليه .

وفيه: قبضوا على جماعة من المماليك والأجناد — وهم الذين كانوا فى الترسيم — وأنزلوهم فى مراكب ، وأرسلوهم الى ثفسر اسكندرية ، وحبسوهم بالبرج ، ومنهم جماعة بأبى قير .

وكان على بيك توقف فى تسليم المنتسبين اليه ، فلم يزل به اسماعيل بيك حتى سلم فيهم .

السبت ٢٠ منه ( اول ديسمبر ١٧٨٧ م ):

دخل أمير الحج غيطاس بيك ، وصحبته المحمل . وفيه : قال اسماعيل بيك للمشايخ :

« اكتبوا للدولة يرسلوا لنا عساكر » . فقال الشيخ العروسي :

« لا يحتاج الى ذلك ، فان العساكر الرومية لا تنفع بين العساكر المصرية ، والأولى استجلاب خواطر الجند بالاحسان اليهم ، والذى تعطوه للأغراب أعطوه لأهل بلادكم أولى » .

وفيه: شرع اسماعيل بيك فى طلب تفريدة من البلاد والقرى ، فجعلوا على كل بلد مائة دينار وعشرة ، خلاف مايتبع ذلك من الكلف وحق الطرق وغير ذلك ، وعين لقبضها خازنداره وغيره .

وفبه: قبضوا على باقى مماليك الأمراء القبلبة وأجنادهم ، وأنزلوهم المراكب أيضا ، وبعضهم أنزلوه عريانا ليس علبه سوى القميص والصديرى واللباس ، وطاقمة أو طربوش معمم عليه بمحرمة أو مندبل ، و نحو ذاك .

ولم تزل الحرسجية مقيمين على الأبواب ، وحصل منهم الضرر للناس والرعية ، والمتسببين والفلاحين الواردين من القرى بالجبن والسمن والتبن ، ونحو ذلك وكل من أراد العبور من مات منعوم من الدحول حتى يأخذوا منه دراهم ، ولوكان ينفسه !

#### الأحد ٢٨ منه ( ٩ ديسمبر ١٧٨٧ م ):

نزل الأغا ، وأمامه الوالى ، وأودة باشة البوابة ، وأمامهم المناداة على جميع الألضاشات المنتسبين الى الوجاقات ، بأنهم لأخذون لهم أوراقا من أبوابهم . وكل من وجد ، ولبس معه ورقة بعد ثلاثة أيام ، يحصل له مزيد الضرر . وبيد المنادى فرمان من الباشيا .

وفيه: ركب اسماعيل بيك ونزل الى بولاق ليتفرجعلى «شركفك» الذى صنعه وتمشغله. وقد زاد فى صنعته عما فعله حسن باشا ، بأن ركبه على عجل يجرونه ، وزاد فى اتقانه . وسبك جللا كثيرة للمدافع ... فلما رآه أعجبه ، وشرع أنضا فى عمل شركفلكين اثنين ، وجهز ذخيرة عظيمة من بقسماط وغسيره .

## الأثنين ٢٩ منه ( ١٠ ديسمبر ١٧٨٧ م ):

حضر الرسول الذي كان توجه بالرسالة للأمراء

القبليين ، وهو الذي من طرف الباشا ، وصحبته آخر من طرف اسماعبل بيك ، وعملى مدهما جو ابان : أحدهما خطاب للباشا ، والثاني خطاب للمشايخ .

واجتمعوا صبح ذلك البوم بالدبوان ، وقرأوا الجوابات . وملخصها : أنكم نسبتمو نا لنقض العهد . والحال أن النقض حصل منكم بتسفير اخوانسا الرهائن ، وذهابهم مع قبطان باشا الى الروم . وما فعلتم في بيوتنا وحريمنا . ولما حصل ذلك ، احتد البعض منا ، وزحفوا الى بحرى ، فركبنا خلفهم نردهم ، فلم يمتثلوا ، فأقمنا معهم ... وكلام هذا معناه .

فلما قرأوا ذلك بحضرة الحمع ، اقتضى الرأى كتابة مراسلة أخرى من الباشا والمشايخ . وفيها الملاطفة في الخطاب والاعتذار ، وأرسلوها . وأخذوا في الاهتمام والتشهيل .

# رببيبع الأول

#### ۲ منه (۱۲ دیسمبر ۱۷۸۷ م):

رك الأغا ، وشق الأسواق ، وصار نقف على الوكائل والخانات ، وبفتش على الألضاشات ، ودخل سوق خان الخليلي ، ونبه على أفرادهم ، وقال لهم : « في غد أحضر في التبديل . وكل من وجدته من غبر ورقة جدك ، فعلت به وفعلت ، وقطعت آذانه أو أنفه » .

وفيه: عزل أحمد افندى الصفائى الروزنامجى من الروزنامه لمرضه ، وتقلد أحمد أفندى - المعروف بأبي كلبة قلفة الأنبار - روزنامجى ، عوصا عنه .

## ٦ منه (١٦ ديسمبر ١٧٨٧ م):

أرسلوا بجوابات الرسالة الشيخ أحمد بن يونس ،

وكتبوا لهم أيضا سمهود وبرديس ، زيادة على ما بأيديهم من البلاد . والحال أن الجميع بأيديهم .

## ۷ منه (۱۷ دیسمبر ۱۷۸۷ م):

حضر عابدى باشا ، واسماعيل بيك ، الى بيت الشيخ البكرى باستدعاء ، بسبب المولد النبوى . فلما استقر بهم الجلوس ، التفت الباشا الى جهة حارة النصارى وسأل عنها ، فقيل له : انها بيوت النصارى . فأمر بهدمها ! والمناداة عليهم من ركوب الحمير ! فسعوا في المصالحة ، وتمت على خمسة وثلاثين الله ريال : منها على الشوام سبعة عشر ألفا ، وباقيها على الكتبة !

# ۲۸ منه ( ۷ يناير ۱۷۸۸ م ):

حضر الشيخ أحمد بونس والذى توجه صحبته من طرف الباشا ، واجتمعوا فى صبحها بالدبوان عند الباشا ، وقرأوا المكاتبات ، مضمونها الجواب السابق ، وعدم الرجوع ، وأنهم طالبون أخصامهم ، وأما الباشا والوجاقلية والمشايخ فليس لهم علاقة فى شىء من ذلك ، وليس لهم الا أمراء تخدمهم ، أيا من كان .

ثم ان الشيخ احمد يونس قال للباشا: « يامولانا .. ملحص الكلام أنكم لو أعطيتموهم من الاسكندرية الى اسوان ، مايرضيهم الا دخول مصر » .

فقال الباشا: « أنا عندى فتوى من شيخ الاسلام باسلامبول على جواز قتالهم ، وكذاك أريد فتوى من علماء مصر بموجب ذلك ، وأخرج اليهم وأقاتلهم ، وأبذل نفسى ومالى .. » . فوعدوه بذلك .

# ٣٠ منه ( ٩ يناير ١٧٨٨ م):

حضر الشميخ العروسي الى الجامع الأزهر ، وكتبوا سؤالا مضمونه:

« ما قولكم .. دام فضلكم .. في جماعة أمراء وكشاف ، تغلبوا على البلاد المصرية ، وحصل منهم الفساد والافساد ، ومنعوا خراج السلطان ، وأكلوا حقوق الفقراء والحرمين ، ومنعوا زيارة النبي عليه الصلاهوالسلام ، وقطعوا علوفات الفقراء ، وجماكي المستحقين والأنسار ، وأرسل لهم السلطان يأمرهم وينهاهم ، فلم يطيعوا ، وللم يمتثلوا . وكرر عليهم أوامره ، فلم ينتهوا ، فعين عليهم عساكره ، وأخرجهم من البلاد . ثم ان نائمه صالحهم ، وفرض لهم أماكن ، وعاهدهم على ألا يتعدوها حقنا للدماء ، وقطعا للنزاع ، وسكونا نَلْفَتَن . وأَخَــٰ ذُ منهم رهائن على ذَّلَك ، ورجــع لمحدومه . فعند ذلك تحركوا ثانيا ، وزحفوا على البلاد ، وسعوا في القاع الفساد ، وقطعوا الطرق ، ونقضوا العهود. فهل يجوز لنائب السلطان دفعهم وقتالهم ، بشرط عدم ازالة الضرر بالضرر ... أم كيف الحال .. ?».

وكتبوا بجواز قتالهم ، ودفعهم ، وبجب على كل مسلم المساعدة ، وطلعوا بها الى الباشا .

# ربسيع الآخر

# أوله (١٠ يناير ١٧٨٨ م):

كت الباشا فرمانا ، على موجب الفتوى ، ونزل به أغات مستحفظان ، ونادى به جهارا ، وكذلك التنبيه على جميع الوجاقلية باتباع أبوابهم ، وحضور الغائبين منهم ، والاستعداد للخروج .

# ٣ منه (١٢ يناير ١٧٨٨ م):

أنفق اسماعيل بيك على الأمراء الصناجق ، وأرسل لهم الترحيلة . فأرسل الى حسن بيك الجداوى ثمانية عشر ألف ريال ، فغضب عليها وردها ، ووبخ محمد كتخدا البارودى ، وركب مغضبا وخرج الى نواحى العادلية . فركب اليه فى

صبحها اسماعيل بيك ، وعلى بيك الدفتردار وصالحاه ، وزادا له فى الدراهم حتى رضى ، وتكلم مع اسماعيل بيك فى تشديده على الرعية والالضاشات وقال له:

« لأى شىء يتعصب هؤلاء الناس ? ان كنت تريد تخرجهم سخرة ، ومن غير نفقة ، فما أحد يقاتل سخرة .. وان كنت تعطيهم نفقة فالذى تعطيه لهم ، أعطه للفرسان المقاتلين . وأما الوجاقات فليس عليهم الا درك البلد والقلعة » .

#### الخميس ٨ منه ( ١٧ يناير ١٧٨٨ م ):

سافر امام الباشا ، وعلى كاشف - من طرف اسماعيل بيك - بجوابات للأمراء القبليين ، حاصلها : اما الرجوع الى آماكنهم على موجب الاتفاق والصلح ، بشرط أن تدفعوا ميرى البلاد التى تعديتم عليها ، والا ... فنحن أيضا ننقض الصلح بيننا وبينكم .

ثم وصل الخبر بأن ابراهيم بيك ارتحل من طحطا غرة الشهر ( ١٠ يناير ١٧٨٨ ) وحضر الى المنيا عند قسيمه مراد بيك ، وأن مراد بيك فرق البلاد من بحرى المنيا على أتباعه وأتباع الأمراء الذين بصحبته . ثم وقع التراخى فى أمر التجريدة ، وحصل التوانى والاهمال والترك ، وخرجت الخيول الى المراعى .

# الجمعة ١٦ منه ( ٢٥ يناير ١٧٨٨ م):

نزل عابدى باشا الى بولاق ، وركب اليه اسماعيل بيك وبقية الأمراء ، وأمامه مدافع الزمبلك على الجمال ، فتفرج على الشركفلكات ، وسيروا أمامه الثلاثة غلايين الى مصر القديمة ، وضربوا مدافعها .. ثم عاد وطلع الى القلعة .

# الثلاثاء ٢٠ منه ( ٢٩ يناير ١٧٨٨ م ):

عزل احمد افنسدى أبو كلبه من الروزنامة ،

وتقلدها عثمان أفندى العباسي على رشوة دفعها وضاع على أحمد أفندى مادفعه من الرشوة!

#### الأربعاء ٢١ منه ( ٣٠ يناير ١٧٨٨ م):

حضر امام الباشا وعلى كاشف ، وأخبرا أن ابراهيم بيك حضر عند مراد بيك بالمنيا ، وأن جماعة من صناجقهم ، وأمرائهم ، وصلوا الى بنى سويف وبحريها . وانهم قالوا فى الجواب : « اننا تركنا لهم الجهة البحرية ، وأخذنا الجهة القبلية . فان قاتلونا عليها قاتلناهم ، وان انكفوا عنا فلسنا واصلين اليهم ، ولا طالبين منهم مصر ، ونعقد الصلح على ذلك ، فيرسلوا لنا بعض المشايخ والاختيارية بتوافق معهم على أمر يحسن السكوت عليه » .

فعملوا ديوانا اجتمع به الجميع ، وتحالفوا واتفقوا على ارسال جواب صحبة قاصد من طرف الباشا ، مضمونه :

انهم يرسلون من جهتهم أميرين كبيرين ، فبهما الكفاءة لفصل الخطاب ، ليحصل معهما التوافق ، ونرسل صحبتهما ما أشاروا به ...

## الاثنين ٢٦ منه ( } فبراير ١٧٨٨ م ):

حضر واحد بشلى وعلى بده مكاتبات من حسن باشا خطابا الى الباشا واسماعيل بيك وعلى بيك وحسن بيك وحسن بيك ورضوان بيك واسماعيل كتخداه والشيخ البكرى . وأخبر بوصول عسكر أرثؤود الى ثغر الاسكندرية ، وعليهم كبير ومعه هدية الى الأمراء .

## الخميس ٢٩ منه (٧ فبراير ١٧٨٨ م):

طلع الأمراء الى الديوان ، وتكلموا من جهة النفقة. فقال قاسم بيك : أما أنا فلا يكفينى خمسون ألف ريال. فقال له اسماعيل بيك : فعلى هذا أمثالك. ويحتاج حسن بيك ورضوان

بيك وعلى بيك كل واحد مائة ألف ، فلازم أننا نرسل الى السلطان يرسل لكم خزائنه حتى تكفيكم. فرد عليه على بيك وقال : « آنا صرفت على التجريدة الأولى ، وشهلت أربع باشوات والأمراء والأجناد ، وأنت من جملتهم ، وما صادرت أحدا في نصف فضة » .

فاغتاظ اسماعيل بيك وقال: « اعمل كبير البلد ، وافعل مثل مافعلت ، وأنا أعطيك المال الذي تحت بدى .. الذي جمعته من الناس . خذه واصرفه بمعرفتك » .

وقام من المجلس منتورا ، فرده الباشا واختلى به وبعلى بيك وحسن بيك ورضوان بيك ساعة زمانية ، وتشاوروا مع بعضهم ، ثم قاموا ونزلوا .

# جميادي الأولى

## مستهله ( ۸ فبرایر ۱۷۸۸ م ):

حضر ططرى ويسده مرسومات ، فاجتمعوا بالديوان وقرآوها : آحدها بطلب مشاق ويدك . والثانى بسبب الجساعة القبليين ان كانوا مقيمين بالأماكن التى عينها لهم حسن باشا فلا تتعرضوا لهم ، وان كانوا زحفوا وتعدوا ونقضوا ، فاخرجوا اليهم ، وقاتلوهم ، وان احتجتم عساكر أرسلنا لحكم . والثالث مقرر لعابدى باشا على السنة الجديدة . والرابع بالوصية على الفقراء وغلال الحرمين والأنبار والجامكية ... وأمثال ذلك من الكلام الفارغ ...

وفيه ورد الخبر بموت محمد باشا يكن المنفصل عن ولاية مصر .

# ٣ منه ( ١٠ فبراير ١٧٨٨ م):

حضر المرسل من الجهة القبلية - وصحبته صالح آغا الوالى - بجوابات حاصلها أنهم يطلبون من طحطا الى قبلى ، ويطلبون حريمهم ، وأن يردوا

لهن ما آخذوه من بلادهن . وكذلك يطلبون أتباعهم وممالبكهم الذين أرسلوهم الى الاسكندرية . فان أجيبوا الى ذلك لا يتعدوا بعدها على شىء أسلا .

فلما قرئت المكاتبة بحضرة الجمع فى الديوان ، قال اسماعيل بيك للباشا : لاسكن ذلك ، ولا يتصور أبدا والا افعلوا مابدا لكم ، ولا علاقة لى ، ولا أكتب فرمانا . فانى أخاف على نفسى ان زدتهم على ما أعطاهم حسن باشا . ولا بد من دفعهم الميرى .

تم كتبوا لهم جوابا وسافر به صالح أغا المذكور وآخر من طرف اسماعيل بيك .

#### ۸ منه ( ۱۵ فبرایر ۱۷۸۸ م ):

وفع بين أهل بولاق وبين العسكر معركة ، بسبب افسادهم و تعديهم ، وفسفهم مع النساء ، وأذبة السوقة وأصحاب الحوانيت ، وخطفهم الأشياء بدون ثمن ، فاجتمع جمع من أهل بولاق ، وخرجوا الى خارج البلدة بريدون الذهاب الى الباشا ، يشكون مانزل بهم من البلاء . فلما علم عسكر القليونجية ذلك ، اجتمعوا بأسلحتهم وحضروا اليهم ، وقاتلوهم ، وابهزم القليونجية . فنزل الأغا وتلافى الأمر ، وأخذ بخاطر العامة ، وسكن الفتنة ، وخاطب العسكر ووبحهم على أفعالهم فقالوا له : وكيلك فلان وفلان ، هما اللذان يسلطاننا على هذه الأفعال » .

فأحضر أحدهما وقتله وفر الآخر.

## ١٧ منه ( ٢٤ فبراير ١٧٨٨ م):

حضر صالح أغا بجواب ، وأخبر بصلح الأمراء القبليين . على أن يكون لهم من أسيوط وما فوفها ، ويقوموا بدفع ميرى البلاد وغلالها ، ولا يتعدوا بعد ذلك ، وأنهم يطلبون أناسا من كبار الوجاقات والعلماء ليقع الصلح بأيديهم . فعمل الباشا ديوانا ،

وأحضر الأمراء والمشايخ واتفقوا على ارسال الشبيخ محمد الأمير واسماعيل أفندى الحلوتي وآخرين ، وسافروا يوم الأربعاء ١٩ منه (٢٦ فبراير ١٧٨٨ م)

#### ه۲ منه (۳ مارس ۱۷۸۸ م):

هبت ریاح عاصفة جنوبیة حارة واستمرت اثنی عشر یوما .

#### جسادى الآخرة

#### الأحد مستهله ( ٩ مارس ١٧٨٨ م ):

ورد الخبر بأن جساعة من الأمراء القبليين حضروا الى بنى سويف .

# الثلاثاء ٣ منه (١١ مارس ١٧٨٨ م):

وصل الخبر بأن مراد بيك حضر أنضا الى بنى سويف ، في نحو الأربعين ، فشرع المصريون في التشهيل والاهتمام ، وأخرجوا خيامهم ووطاقهم الى ناحية البساتين .

### الخميس ه منه ( ۱۳ مارس ۱۷۸۸ م ):

طلع الأمراء الى الباشا وتكلموا معه ، وأخبروه بما ثبت عندهم من زحف الجساعة الى بحرى ، وطلبوه للنزول صحبتهم ، فقال لهم :

«حتى ترجع الرسل بالجواب ، أو نرسل لهم جوابا آخر وننظر جوابهم » . فامتثلوا الى رأيه . فكتب مكتوبا مضمونه : انكم طلبتم الصلح مرارا وأجبناكم بما طلبتم ، وأعطيناكم ماسألتم ، ثم بلغنا أنكم زحفتم ورجعتم الى بنى سويف ، فما عرفنا أى شيء هذا الحال ... والقصد أنكم تعرفونا عن قصدكم ، وكيفية حضوركم ، وان كنتم نقضتم الصلح والا لا ... فترجعوا الى ماحددناه لكم ، وما وقع عليه الاتفاق .

وأرسله صحبة مرسل من طرفه .

#### الجمعة 7 منه (١٤ مارس ١٧٨٨ م):

سحبوا الشركه لكات من بولاق ، وذهبوا بها الى الوطاق ، وشرع اسماعيل بيك فى عمل متاريس عند طرا والمعصرة ، وكذلك فى بر الجيزة ، وجمع البنائين والقعلة والرجال ، وأمر بحفر خندق ، وبنى أبراجا من حجر ، وحيطانا لتصف المدافع والمتاريس فى البرين .

#### الاثنين ٩ منه ( ١٧ مارس ١٧٨٨ م ) :

تكامل خروج الأمراء . وفى تلك الليلة هرب بعض الأجناد والكشاف الى قىلى . فأرسل اسادلي بيك أغات مستحفظان ، فأحاط بدورهم ، وأخرج حريمهم منها ونهبها عن آخرها وأكثره متاع النساء .

# الأربعاء ١١ منه ( ١٩ مارس ١٧٨٨ م ):

زل الأغا، ونادى على جميع الالفاشات والأنفار بالطلوع الى القلعة، ويأخذ كل شحص ألف فضة.

# الخميس ١٢ منه ( ٢٠ مارس ١٧٨٨ م):

حضر الشيخ محمد الأمير ومن بصحبته ، وأخبروا أنهم تركوا ابراهيم بيك ومراد بيك فى بنى سويف، وأربعة من الأمراء وهم : سليمان بيك الأغا ، وابراهيم بيك الوالى ، وأيوب بيك الصعير ، وعثمان بيك الشرقاوى بزاوية المصلوب ، وحاصل جوابهم :

« أن يكن صلحا فليكن كاملا ، ونقعه معهم بالبلد عند عيالنا ، ونصير كلنا اخوة ، ونقيم ثارنا في ثارهم ، ودمنا في دمهم ، وعفا الله عما سلف . فان لم يرضوا بذلك ، فليستعدوا للقاء ... وهذا آخر الجواب والسلام » . وأرسلوا جوابات بمعنى ذلك الى المشايخ ، وعلى أنهم يسعون في الصلح ، أو يخرجوا لهم على الخيل كما هي عادة المصريين في الحروب .

وفى هذه الأيام: حصل وقف حال وضيق فى المعايش ، وانقطاع للطرق ، وعدم أمن ، ووقوف العربان ، ومنع السبل وتعطيل أسباب ، وعسر فى الأسفار برا وبحرا ، فاقتضى رأى الشيخ العروسي أنه يجتمع مع المسايخ ، ويركبون الى الباشا ويتكلمون معه فى شأن هذا الحال .

فاستشعر اسماعیل بیك بذلك ، فدبج أمرا و « صور ! » حضور ططرى من الدولة وعلى يده مرسوم ! ..

#### الجمعة ١٣ منه ( ٢١ مارس ١٧٨٨ م):

أرسل الباشا فى عصر هذا اليوم للمشايخ والوجاقلية ، وجمعهم ، وقرأوا عليهم ذلك الفرمان ومضمونه:

الحث والأمر والتشديد ، على محاربة الأمراء القبالي ، وطردهم وابعادهم .

فلما فرغوا من ذلك تكلم الشيخ العروسي وقال: « أخبرونا عن حاصل هذا الكلام ، فاننا لانعرف بالتركي » . فأخبروه فقال:

« ومن المانع لكم من الخروج ، وقد ضاق الحال بالناس ، ولا يقدر أحد من الناس أن يصل الى بحر النيل ، وقربة الماء بحمسة عشر نصف فضة ... وحضرة اساعيل بيك مشتغل ببناء حيطان ومتاريس ، وهذه ليست طريقة المصريين في الحروب، بل طريقتهم المصادمة واتفصال الحرب في ساعة ، اما غالب أو مغلوب . وأما هذا الحال ، فانه يستدعى طولا ... وذلك يقتضى الحراب والتعطيل ووقف الحال » .

### فقال الباشا:

« أنا ماقلت لكم هذا الكلام أولا . وثانيا هيأ شهلوا أحوالكم ، وببهوا على الخروج يوم الاثنين وأنا قبلكم » .

#### الأحد ١٥ منه ( ٢٣ مارس ١٧٨٨ م ):

حضر شخصان من الططر ، ودخسلا من باب النصر ، وأظهرا أنهما وصلا من الدبار الرومية على طريق الشام وعلى بديهما مرسومات حاصلها الاخبار بحضور عساكر برية وعليهم باشا كبير . وذلك أيضا لا أصل له ا

ونودى فى ذلك اليوم بالخروج الى المتاريس ، وكل من خرج يطلع أولا الى القلعة ويأخذ نفقة من باب مستحفظان ، وقدرها خمسة عشر ريالا . فطلع منهم جملة ، وأخذوا نفقاتهم ، وخرجوا الى المتاريس بالجيزة .

#### الاثنين ١٦ منه ( ٢٤ مارس ١٧٨٨ م ):

نزل الباشا من القلعة ، وذهب الى فصر الآثار ، ونصب وطاقه هناك ولم يأخذ معه ذخيرة ولا كلارا ، بل تكفل بمصرفه اسماعيل بيك وختم كلاره قبل نزوله .

#### الأربعاء ٢٥ منه (٢ أبريل ١٧٨٨ م):

وردت مكاتبات من الديار الحجازية وأخبروا فيها بوفاة الشريف سرور شريف مكة ، وولاية أخيه الشريف غالب .

### الأحد ٢٩ منه (٦ أبريل ١٧٨٨ م):

مات ابراهیم بیك قشطه صهر اسماعیل بیك ، مطعونا ،

وفيه: عزل اسماعيل بيك المعلم يوسف كساب، الجمركى بديوان بولاق، ونفاه الى بلاد الأفرنج، وقيل انه غرقه ببحر النيل، وقلد مكانه مخائين كحيل على عشرين ألف ريال .. دفعها.

#### رجب

# مستهله (۷ ابریل. ۱۷۸۸ م):

.. نادى المنادى بالخروج ، وهدد من تخلف ،

واستمروا متترسين بالبرين ، وبعض الأمراء ناحية طرا ، وبعضهم بمصر القديمة فى خلاعاتهم ، وبعضهم بالجيزة كذلك ، الى أن ضاق الحال بالناس ، وتعطلت الأسفار ، وانقطع الجالب من قبلى وبحرى .

وأرسل اسماعيل بيك الى عرب البحيرة والهنادى ، فحضروا بجمعهم وأخلاطهم ، وانتشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ، ينهبون البلاد ، ويأكلون الزروعات ، ويضربون المراكب في البحر ، ويقتلون الناس . حتى قتلوا في يوم واحد من بلد النجيلة نيفا وثلاثمائة انسان . وكذلك فعل عرب الشرق والجزيرة بالبر الشرقى ، وكذلك رسلان وباشا النجار بالمنوفية . فتعطل السير برا وبحرا .. ولو بالخفارة . حتى أن الانسان بخاف أن يذهب من المدينة الى بولاق أو خارج باب النصر!

#### ه منه ( ۱۱ ابریل ۱۷۸۸ م ):

نهب سوق انبابة .

وفيه: قتل حمزة كاشف، المعروف بالدويدار، رجلا نصرانيا روميا صائعا .. اتهمه مع حريمه فقبض عليه ، وعذبه آباما ، وقلع عينيه وأسنانه ، وقطع أنفه وشفتيه وأطرافه حتى مات ... بعد أن استأذن فيه حسن بيك الجداوى ..

وعندما قبض عليه أرسل حسن بيك ونهم حانوته من جوهر ومصاغ ومتاع النساس ، وغير ذلك . وطلق الزوجة بعد أن أراد قتلها ، فهربت عند الست نفيسة زوجة مراد بيك .

وفيه: تشاجر شخص من أولادالبلد، يقال له ابن البسطى يبيع الصينى مع رجل نطرونى ، فشكاه النطرونى الى محمد كاشف - تابع احمد كتخدا المجنون - فأرسل اليه بطلبه .. فامتنع عليهم ، فأرادوا القبض عليه قهرا ، فعلب عليهم

وضربهم وطردهم . فأرسل له آخرين ففعل بهبهم كذلك .

فركب الكاشف ، والنطروني ممه ، الى الوالى وأرشوه ، وذهب معهم الى اسماعيل بيك ، وأخذوا معهم أشخاصا شهدوا على ذلك الشاب أنه فاجر وقاطع طريق ومؤذ لجيرانه ، واستآذمه فى قتله . فذهب اليه الوالى بجماعة كثيرة ، وقبض عليه ، وقتله تحت شباك داره وأمه تنظر اليه !

فلما كان فى صبحها اجتمع أهل حارة الشاب بباب الشعرية ، وخرجوا ومعهم بيارق وأعلام ، وخلفهم النساء يندبن وبصرخن وينعين . وحضروا الى الجامع الأزهر . وبعد حصة طلبوا الى العرضى خارج مصر ، فحرجوا ، فأظهر اسماعيل بيك الغيظ والتأسف ، وأخذ بخاطرهم ، ووعدهم بأخذ الثأر ممن تسبب فى قتله ، وأمر باحضار النطرونى ، فتعيب ، فأمر بالتفتيش علبه .

وانفض الحمع ، وبردت القضية وراحت على من راح ، والأمر لله وحده !

#### ٦ منه (١٢ أبريل ١٧٨٨ م):

آخذ اسماعبل بيك فرمانا من الباشا بفردة على البلاد لسليم بيك أمير الحج ، لبستعين بها على الحج ، وقرر على كل بلد مائة ريال وجملا .

#### ۸ منه (۱۶ ابریل ۱۷۸۸ م):

اجتمع الأمراء والوجاقلية والمسابخ بقصر العينى ، فأظهر لهم اسماعيل بيك الفرمان ، وعرفهم احتياج الحال لذلك . فقام الاختيارية ، وأغلظوا عليه ومانعوا في ذلك .

۱۲ منه ( ۱۸ ابریل ۱۷۸۸ م ـ الموافق ۱۲ برمودة۱۰۰۶ ق ):

أمطرت السماء صبح ذلك اليوم.

#### ۱۴ منه (۱۹ ابریل ۱۷۸۸ م):

هبت ریاح جنوبیة باردة قویة ، وأثارت غبارا کثیرا واستمرت الی ثانی یوم .

### ۱۷ منه ( ۲۳ ابریل ۱۷۸۸ م ) :

وصل نحو الألف من عسكر الأرنؤود الى ساحل بولاق ، وعليهم كبير يسمى اسماعيل باشا ، فخرج اسماعيل بيك ، وحسن بيك ، وعلى بيك ورضوان بيك ، للاقاته ، ومدوا له سماطا عند مكان الحلى القديم .

# ١٨ منه ( ٢٤ ابريل ١٧٨٨ م ):

المطرت السماء من بعد الفجر الى العشاء ، وأطبق الغيم قبل الغروب ، وأرعد رعدا قويا ، وأبرق برقا ساطعا ، ثم خرجت فرتونة نكباء شرقية شمالية ، واستمر البرق والمطر يتسلسل غالب الليل . وكان ذلك في ١٧ برمودة .

فسبحان الفعال لما يريد !

### ۲۰ منه ( ۲۱ ابریل ۱۷۸۸ م ):

كانعيد النصارى . وفيه تقررت الفردة المذكورة ، وسافر لقبضها سليم بيك أمير الحج ، ولم يفد من قيام الوجاقلية وسعيهم فى ابطالها شىء . فانهم لما عارضوا فى ذلك فتح عليهم طلب المساعدة ، وليس بأيدى الملتزمين شىء يدفعونه فقال : اذا كان كذلك فاننا نقبضها من البلاد ! فلم يسعهم الا الاجابة .

### ٢١ منه ( ٢٧ ابريل ١٧٨٨ م ):

حضر الى ثغر بولاق أغا أسود ، وعلى يده مقرر لعابدى باشا ، وخلعة لشريف مكة . فطلع عابدى باشا الى القلعة ، وعمل ديوانا فى يوم الثلاثاء ، واجتمع بالأمراء والمشايخ والقاضى وقرأوا المقرر . ووصل صحبة الأغا المذكور ألف قرش رومى ، أرسلهاحضرة السلطان تفرق على طلبة العلم بالأزهر ويقرأون له صحيح البخارى ، ويدعون له بالنصر!

#### ۲۳ منه ( ۲۹ ابريل ۱۷۸۸ م ) ،

سافر سليم بيك ، ونزل الى القلبوبية .

وفيه قتل اسماعيل باشا كبير الأرنؤود ، رئيس عسكره وكان يخشاه ويخاف من سطوته . قيل انه أراد أن يأخذ العسكر ويذهب بهم الى الأمراء القبلين رغبة فى كثرة عطائهم ، فطالبه بنفقة ، وألح عليه ، وقال له : ان لم تعطهم والا هربوا حيث شاءوا . فحضر عنده وفاوضه فى ذلك فلاطفه وأكرمه واختلى به واغتاله ، وقطع رأسه وألقاه من الشباك لجماعته .

#### ٥٢ منه (أول مابو ١٧٨٨ م):

كتبوا قائمة بأسماء المجاورين والطلبة ، وأخبروا الباشا أن الألف قرش لا تكفى طائفة من المجاورين .. فزادها ثلاثة آلاف قرش من عنده ، فوزعوها بحسب الحال : أعلى وأوسط وأدنى . فخص الأعلى : عشرون قرشا ، والأوسط عشرة ، والأدنى آربعة . وكذلك طوائف الأروقة بحسب الكثرة والقلة .

ثم أحضروا أجزاء البخارى وقرأوه ، وصادف ذلك زيادة أمر الطاعون والكروب المختلفة !

### ۲۸ منه ( ) مايو ۱۷۸۸ م ):

توفى صاحبنا حسن أفندى قلفة الغربية وتقلد عوضه صهره مصطفى أفندى ميسو كاتب اليومية . وفبه : توفى أيضا خليل أفندى البغدادى الشطرنجى .

#### شعبان

# الأربعاء أوله ( ٧ مايو ١٧٨٨ م ):

عدى بعض الأمراء بخيامهم الى البر الغربى ، ثم رجعوا فى ثانيه ، ثم عدى البعض ورجع البعض . وكل ذلك ايهامات بالسفر وتمويهات من اسماعيل بيك . وفى الحقيقة قصده عدم الحركة . وضاقت

أنفس المقيمين بالمتاريس ، وقلقوا من طول المدة ، وتفرق غالبهم ، ودخلوا المدينة .

# الأحده منه (١١ مايو ١٧٨٨ م):

حضر الى مصر رجل هندى ، قيل انه وزير سلطان الهند حيدر بيك ، وكان قد ذهب الى اسلامبول بهدية الى السلطان عبد الحميد ، ومن جملتها : منبر وقبلة مصنوعان من العود القاقلى صنعة بديعة ، وهما قطع مفصلات يجمعها شناكل وأغربة من فضة وذهب ، وسرير يسع ستة أنفار ، وطائران يتكلمان باللغة الهندبة .. خلاف البيغا المشهور . وأنه طلب منه امدادا بستعين به على حرب أعدائه الانكليز المجاورين لبلاده ، فأعطاه مرسومات الى الجهات بالاذن لمن يسير معه ، فسار مرسومات الى الجهات بالاذن لمن يسير معه ، فسار بيولاق . وهو رجل كالمقعد يجلس على كرسى من بيولاق . وهو رجل كالمقعد يجلس على كرسى من فضة ، ويحمل على الأعناق .

وقد ماتت العساكر التي كانت معه ، ويريد اتخساذ غيرها من أي جنس كان . وكل من دخل فيهم برسم الحدمة وسموه بعلامة في جبهته لاتزول، فنفرت الناس من ذلك .

وملابسهم مثل ملابس الافرنج ، وأكثرها من شيت هندى مقمطة على أجسامهم ، وعلى رأسهم شقات أفرنجية .

#### ٧ منه (١٣ مايو ١٧٨٨ م):

رجع الأمراء والوجاقلية الى بيوتهم ، وأشاعوا أن الأمراء القبليين رحلوا ورجعوا القهفرى الى قبلى .

### ١٠ منه (١٦ مايو ١٧٨٨ م):

خرجوا ثانيا ، وأشيع حضورهم الى الشيمي .

#### الجمعة ١٧ منه ( ٣٣ مايو ١٧٨٨ م ):

فى ليلتها خرج الأمراء بســـد الفروب ، وأشيع وصول القبليين ، وهجومهم على المتاريس .

وفى صبح ذلك اليوم حصلت زعجة وضجة ، وهرب الناس من القرافتين ، ونودى بالخروج ، فلم بخرج أحد . ثم برد هذا الأمر .

وفى تلك الليلة ضربوا أعناق خمسة أشخاص من أتباع الشرطة ، يقال لهم « البصل اصون » . وسبب ذلك أنهم أخذوا عملة وأخفوها من حاكمهم ، واختصوا بها دونه ، ولم يشركوه معهم .

#### الاثنين ٢٧ منه ( ٢ يونية ١٧٨٨ م ):

مات محمد أغا مستحفظان ، المعروف بالمتيم .

#### الأربعاء ٢٩ منه ( ٤ يونية ١٧٨٨ م ):

كسفت الشمس وقت الضحوة الكبرى ، وكان المنكسف منها نحو الثلاثة أرباع . وأظلم الجو الا يسيرا ، ثم الجلى ذلك عند الزوال .

#### رمض\_ان

# ٣ منه (٧ يونيه ١٧٨٨ م):

قلدوا اسماعیل بیك ، خازندار اسماعیل بیك - الذی كان زوجه باحدی زوجات احمد كتحدا المجنون - اغات مستحفظان ، وقلدوا خازندار حسن بیك الجداوی والیا ، عوضا عن اسماعیل آغا الجزایرلی .. لعزله .

#### في ١٢ منه (١٦ يونية ١٧٨٨ م):

حضر ابراهيم كاشف من اسلامبول ، وكان اسماعيل بيك أرسله بهدية الى الدولة ، فأوصلها ورجع الى مصر بجوابات القبول ، وأنه لما وصل الى اسلامبول ، وجد حسن باشا نزل الى المراكب مسافرا الى بلاد الموسقو ، وبينه وبين اسلامبول

نحو أربع ساءات . فذهب اليه وقابله ورجع ممه في شكترية التي اسلامبول ، وطلع الهدية بعضرته .

وقد كان أشيع هناك بأن ابراهيم بيك ، ومراد بيك ، ومراد بيك ، دخلا الى مصر وخرج من ذيبا ، وحصل مناك هناك هرج عظيم بسبب ذلك . فلما وصل ابراهيم كاشف هذا بالهدية ، حصل سندهم اطمئنان و تحققوا منه عدم صحة ذلك الخبر .

#### فى ٢٤ منه (٢٨ يونية ١٧٨٨ م):

نهب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة من السوس ، وفيها شيء كثير جدا من أموال التجار والحجاج . ونهب فيها التجار خاصة ، ستة آلاف جمل ، مابين قماش وبهار ، وبن وأقمشة وبضائع . وذلك خلاف أمتعة الحجاج ، وسلبو هم حتى ملابس أبدانهم ، وأسروا النساء وأخذوا ما عليمن . ثم باعوهن لأصحابين عرابا ، وحصل لكثير من الناس باعوهن لأصحابين عرابا ، وحصل لكثير من الناس وغالب التجار الضرر الزائد ، ومنهم من كان جميع ماله بهذه القافلة فذهب جميعه ، ورجع عربانا ، أو قتل وترك مرميا . . 1

#### في دم منه ( ۲۹ يونية ۱۷۸۸ م ):

وقع بين طائفة المفاربة الحجاج النازلين بشاطئ النيل ببولاق ، وبين عسكر القليو بجية مقاتلة ، وسبب ذلك .. أن المغاربة نظروا بالقرب منهم جماعة من القليو نجية المتقيدين بقليون اسماعيل بيك ، ومعهم نساء يتعاطون المنكرات الشرعية . فكلمهم المغاربة ونهوهم عن فعل القبيح ، وخصوصا في مثل هذا الشهر ، أو أنهم يتباعدون عنهم .. فضربوا عليهم طبنجات . فثار عليهم المفاربة ، فهرب القليونجية الى مراكبهم ، فنط المفاربة ، فهرب القليونجية معهم ، ومسكوا من مسكوه ، وذبحوا من ذبحوه ، ورموه الى البحر ، وقطعوا حبال المراكب ، ورموا صواريها .

وحصلت زيسجة فى بولاق تلك الليلة ، وأغلقوا الدكاكين ، وقتل من التليونة بيسة نحو العشرين ، ومن المفاربة دون ذلك .

فلما بلغ اسماعيل بيك ذلك اغتاظ ، وأرسل الى المفاربة يأمرهم بالانتقال من مكانهم ، فانتقلوا الى القاهرة وسكنوا بالخانات .

فلما كان ثانى يوم ، نزل الأغا والوالى وناديا في الأسواق على المفاربة الحجاج بالخروج من المدينة الى ناحية العادلية ، ولا يقيموا بالبلد ، وكل من آواهم يستاهل ما يجرى عليه .. فامتنعوا من الحروج وقالوا :

« كيف نخرج الى العادلية ونموت فيها عطشا!» ، وذهب منهم طائفة الى اسماعيل كتحدا حسن باشا ، فأرسل الى اسماعيل بيك بالروضة يترجى عنده فيهم . فامتنع ولم يقبل الشفاعة وحلف أن كل من مكث منهم بعد ثلاثة أيام قتله . فتجمعوا أحزابا واشتروا أسلحة ، وذهب منهم طائفة الى الشيخ العروسي ، والشيخ محمد بن الجوهرى . فتكلموا مع اسماعيل بيك : فنادى عليهم بالأمان .

# أواخره (أوائل يولية ١٧٨٨ م):

ورد خبر من دمیاط ، بأن النصاری أخذوا من على ثغر دمیاط اثنى عشر مركبا .

#### سشة ال

الثلاثاء } منه ( ٨ يولية ١٧٨٨ م ) :

حضر سليم بيك من سرحته .

### الأربعاء ه منه ( ٩ يولية ١٧٨٨ م ):

أرسل الأغا بعض أتباعه بطلب شخصين من عسكر القليونجية ، من ناحية بين السورين ، بسبب شكوى رفعت اليه فيهما . فضرب أحدهما أحد المعينين .. فقتله ، فقبضوا عليه ، ورموا عنفه أيضا بجانبه .

وفيه: حضر طائفة العربان الذين نوبوا القافلة الى مصر ، وهم من العبايدة ، وقابلوا اسماعيال بيك ، وصالحوه على مال !.. وكذلك الباشا ، واتفقوا على شيل ذخيرة أمير المصح ، وخلع عليهم . ولما نهبت القافلة ، اجتمع الأكابر والتعار ،

ولما نهبت القافلة ، اجتس الأكابر والتجار ، وذهبوا الى اسماعيل بيك ، وشكوا اليه ما نزل بهم ... فوبخهم ، وأظهر الشماتة فيهم !

وقال لهم: « أنتم ناس أكابر . أنا أطلب العرب لشيل الذخيرة ، وأنتم تحجزونهم لأنفسكم ، وترغبونهم في زيادة الأجرة لأجل أغراضكم ومتاجركم ، وتعطلوا أشغال الدولة ، ولا تستأذنوا أحدا .. فجزاؤكم ما حل بكم » .

ثم ذهبوا الى الباشا أبضا ، وكلموه . فقال الهم مثل ذلك ، وقال أيضا : « انه بلغنى أنكم تختلسون الكثير من المحزوم والبضاعة ، وتأتون بها من نمير جمرك ولا عشور ، فوقع لكم ذلك قصاصا ببركة جدى لأنى شريف ! وأنتم أكلتم حقى » .

فأجابه بعضهم – وهو السيد باكبر – وقال له : « يا مولانا الوزير ، جرت العادة أن التجار يفعلون ذلك ، ويقولون ما أمكنهم . وعلى الحاكم التفتيش والفحص ! » .

فاغتاظ من جوابه ، وقال : « انظروا هذا ... كيف يجاوبنى ويشافينى ، ويرد على الكلام والخطاب ! ما رأيت مثل أهل هذه البلدة ، ولا أقل حياء منهم ! » . وصارت بده ترتعش من العنظ ، وخرجوا من بين يديه آيسين .. والحاضرون يلطفون له القول ويأخذون بخاطره ، وهو لا ينجلى عنه الغيظ ، وهو يقول : « كيف أن مثل هذا العامى السوقى يرد على هذا الجواب ?! ولو لا خوف من السوقى يرد على هذا الجواب ?! ولو لا خوف من الله لفعلت به وفعلت .. » . فلوقال له أن حقك هذا الذي تدعيه مكس وظلم ، أو نحو ذلك .. لقتله بالفعل ... والأمر لله وحده !

وانفصل الأمر على ذلك .

السبح ٨ منه ( ١٢ مالية ١٧٨٨ م) :

نزاوا بكسوة الكحبة من القامة الى المسحمد العصين على العادة .

الشكاء ١١ منه ( ١٥ براية ١٨٨٧ م ) :

فى ثالث ساعة من الليل ، حصلت زعجة عنليمة ، وركب جسيم الأمراء وخرجم اللي المتاريس . وأشيع أن الأمراء القبلين عدوا الى جهة السرق ، وركب الوالى والأغاء وصاروا يفتحون الدروب بالمتالات ، ويخرجون الأجناد من بيوتهم الى العرضى . وباتوا بقية الليل فى كركبة عنليمة ، وأصبح الناس مائجين ، والمناداة متتابعة على الناس والألضائيات والأجناد والعسكر بالخروج ، وظن الناس هجوم القبلين ودخولهم المدينة .

فلما كان أواخر النار حصلت سكتة ، وأصبحت الشفية باردة ، وظير أن بعضهم عدى الى الشرق وقصدوا الهجوم على المتاريس فى غفلة من الليل ، فسبق الدين بالخبر ، فوقع ماذكر فلما حصل ذلك رجموا الى بياضة ، وشرعوا فى بناء متاريس ، ثم تركوا ذلك وترفعوا الى فوق ، ولم يزل المصريون مقيمين بطرا ماعدا اسماعيل بيك ، فانه رجع بعد يومين الأجل تشهيل الحج .

السبت ٢٢ منه ( ٢٦ يولية ٨٨٧١ م ):

خرج سليم بيك أمسير الحتج بموكب المحمل . وكان مثل العام الماضي فى قلة ، بل أقل ، بسبب اقامة الأمراء بالمتاريس .

#### ذو القعيدة

ا منه ( ٣ اغسطس ١٧٨٨ م):

فى ذلك اليوم رسموا بنفى سليمان بيك الشابورى الى المنصورة ، وتقاسموا بلاده .

وفيه : رجع الأمراء من المتاريس الى مصر

التهديمة كما كانوا ، ولم يبق بهها الا المرابطون قبل ذلك .

#### ۲ منه ( ٤ أغسطس ٨٨٧١ م ) :

ثار جماعة الشوام وبعض المفاربة بالأزهر على الشيخ المروسي ، بسبب الجراية ، وقفلوا فى وجهه باب الجامع وهو خارج بريد الذهاب ، بعد كلام وصياح ، ومنعوه من الخروج ، فرجع الى رواق المفاربة ، وجلس به الى الغروب . ثم تخلص منهم وركب الى بيته . ولم يفتحوا الجامع ، وأصبحوا فخرجوا الى السوق ، وأمروا الناس بغلق الدكاكين ، وذهب الشيخ الى اسماعيل بيك وتكلم معه فقال له :

« أنت الذى تأمرهم بــذلك وتريدون بــذلك تحريك الفتن علينــا ، ومنكم أناس يذهبون الى أخصامنا ويعودون » فتبرأ من ذلك ، فلم يقبل .

وذهبأيضا ، وصحبته بعض المتعممين ، الى الباشا بحضرة اسماعيل بيك . فقال الباشا مثل ذلك ، وطلب الذين يثيرون الفتن من المجاورين ، ليؤ دبهم وينفيهم ، فمانعوا فى ذلك ، ثم ذهبوا الى على بيك الدفتردار — وهو الناظر على الجامع — فتلافى القضية ، وصالح اسماعيل بيك ، وأجروا لهم الأخباز بعد مشقة وكلام من جس ماتقدم ، وامتنع الشميخ العروسي من دخول الجامع أياما ، وقرأ درسه بالصالحية .

# ١٤ منه (١٦ أغسطس ١٧٨٨ م):

أو فى النيل أذرعه ، وركب الباشا فى صبحها ، وكسر سد الخليج .

#### ۲۰ منه ( ۲۲ أغسطس ۱۷۸۸ م ):

انفتح سد ترعة مويس ، فأحضر اسماعيل بيك ، عمر كاشف الشعراوى — وهو الذى كان تكفل سا ، لأنه كاشف الشرقية — ولامه ، ونسبه

للتقصير فى تسكينها ، وألزمه بسدها .. فاعتــذر بعدم الامكان ، وخصوصا وقد عزل من المنصب ، وأعوانه صاروا مع الكاشف الجديد . فاغتاظ منه ، وأمر بقتله . فاستجار برضوان كتخدا مستحفظان ، فشفع فيه ، وأخذه عنده ، وسعى فى جريمتــه ، وصالح عليه .

#### ٢١ منه ( ٢٣ أغسطس ١٧٨٨ م ):

أحضروا سلسان يبك الشابوري من المنصورة .

#### ذواتحبة

#### الثلاثاء غرته ( ٢ سبتمبر ١٧٨٨ م ):

حضر قليونان رومبان الى بحر النيل ببولاق ، يشتمل أحدهما على واحد وعشرين مدفعا ، والثانى أقل منه ، اشتراهما اسماعيل بيك .

وفيه : زاد سعر الغلة ضعف الثمن بسبب انقطاع الجالب .

# الاثنين ١٤ منه ( ١٥ سبتمبر ١٧٨٨ م ) :

عمل الباشا ديوانا بقصر العينى ، وتشاوروا فى خروج تجريدة ، وشاع الحبر بزحف القبليين .

#### الأربعاء ١٦ منه ( ١٧ سبتمبر ١٧٨٨ م ):

عمل الباشا ديوانا بقصر العينى ، جمع به سائر الأمراء والوجاقلية والمشايخ ، بسبب شخص ألجى ، حضر بمكاتبات من قرال الموسقو . ولحضوره نبأ ينبغى ذكره ، كما نقل الينا ، وهو : أن قرال الموسقو لما بلغه حركة العشنلى فى ابتداء الأمر على مصر ، أرسل مكاتبة الى أمراء مصر ، على يد القنصل المقيم بثغر الاسكندرية ، يحذرهم من ذلك ، ويحضهم على القيم الثغر ، ومنع حسن باشا من العبور . فحضر القنصل الى مصر واختلى بهم ، وأطلعهم على ذلك فأهملوه ، ولم يلتفتوا اليه ، ورجع من غير رد

جواب . وورد حسن باشا ، فعند ذلك انتبهوا ، وطابوا القنصل ، فلم يجدوه ، وجرىما جرى ، وخرجوا الى قبلى ، فأعاد الرسالة الى قراله وركب هجانا واجتمع بهم ورجع .

وصادف وفوع الواقعة بالمنشية فى السنة الماضبة وكانت الهزيمة على المصريين ، وشاع الحبر فى المجهات بعودهم .

وقد كان أرسل لنجدتهم عسكرا من قبله ومراكب ومكاتبات صحبة هذا الألجى ، فحصر الى تغر دمباط فى أواخر رمضان ، فرأى انعكاس الأمر ، فعربد بالثغر وأخذ عدة نقابر ، ورجع الى مرسماه وأقام بها ، وكاتب قراله وعرفه صورة الحال . وأن من بمصر الآن من جنسهم أيضا ، وان العثمنلي لم يزل مقهورا معهم . فأجمع رأبه على مكاتبة المستقرين وامدادهم ، فكتب اليهم وأرسلها صحبة هذا الالجى ، وحضر الى دمياط ، وأنفذ الخبر سرا بوصوله ، وطلب الحضور بنفسه ، فأعلموا الباشا بذلك سرا وأرسلوا اليه بالحضور .

فلما وصل الى شلقان ، خرج اليه اسماعيل بيك في تطريدة كأن لم يشعر به أحد ، وأعد له منزلا ببولاق ، وحضر به ليلا وأنزله بذلك القناق . ثم اجتمع به صحبة على بيك ، وحسن بيك ، ورضوان بيك ، وقرآوا المكاتبات بينهم . فوصل اليهم عند ذلك جماعة من أتباع الباشا ، وطلبوا ذلك الألجى عند الباشا . وذلك باشارة خفية بينهم وبين الباشا، فركبوا معه الى قصر العينى ، وأرسل الباشا فى فركبوا معه الى قصر العينى ، وأرسل الباشا فى فلما تكاملوا ، أخرج الباشا تلك المراسلات وقرئت فلما تكاملوا ، أخرج الباشا تلك المراسلات وقرئت في المجلس ، والترجمسان يفسرها بالعربى ، فلما تكاملوا ، شوطابا الى الأمراء المصرية .. بانه بلغنا وملخصها : « خطابا الى الأمراء المصرية .. بانه بلغنا الفتن فيكم ، وقصده أن بعضكم يقتل بعضا ، ثم

لايبقى على من يبقى منكم ، ويملك بلادكم ، ويفعل بنا عوائده من الظلم والجور والحراب. فانه لايضع قدمه فى قطر الا ويعمه الدمار والحراب. فتيقظوا لأنفسكم ، واطردوا من حل ببلادكم من العثمانية ، وارفعوا بنديرتنا ، واختاروا لكم رؤساء منكم ، وحصنوا ثغوركم ، وامنعوا من يعسل اليكم منهم .. الأ من كان بسبب التجارة ، ولا تخشوه فى شىء ، فنحن نكفيكم مؤنته ، وانصبوا من طرفكم حكاما بالبلاد الشامبة كما كانت فى السابق ، ويكون لنا أمر بلاد الساحل ، والواصل ليكم كذا وكذا مركبا ، وبها من كذا العسكر والمقاتلين . وعندنا من المال والرجال ما تطلبون ، وزيادة على ما تظنون » .

فلما قرىء ذلك ، اتفقوا على ارسسالها الى الدولة ، فأرسلت فى ذلك اليوم ، صحبة مكاتبة من الباشا والأمراء ، وأنزلوا ذلك الألجى فى مكان بالقلعة مكرما ..

#### الاثنين ٢١ منه ( ٢٢ سبتمبر ١٧٨٨ م):

وجهوا خسسة من المراكب الرومية الى جهــة قبلى ، وأبقوا اثنين ، وأرسلوا بها عثمان بيك طبل الاسماعيلى وعساكر رومية . والله أعلم .

#### \* \* \*

ومات فى هذه السنة الامام العلامة ، أحد المتصدرين ، وأوحد العلماء المتبحرين ، حدال المشكلات ، وصاحب التحقيقات ، الشيخ حسن بن غالب الجداوى المالكى الأزهرى .

ولد بالجدية فى سينة ثمان وعشرين ومائة وألف — وهى قرية قرب رشيد وبها نشأ .

وقدم الجامع الأزهر ، فتفقه على بلديه الشيخ شمس الدين محمد الجداوى ، وعلى أفقه المالكية في عصره : السيد محسد بن محمد السلامونى ، وحضر على الشيخ على خضر العمسروسي ، وعلى

السبد محمد البلبدى والشيخ على الصعيدى . آخذ عنهم الفنون بالاتقان ، ومهر فيها حتى عد من الأعيان ، ودرس فى حياة شيوخه وأفتى .

وهو شيخ بهى الصدورة ، طاهر السريرة ، حدىن السيرة ، فصيح اللهجة ، شديد العارضة ، يفيد الناس بتقريره الفائق ، ويحل المشكلات بذهنه الرائق . وحلقة درسه عليها الخفر ، وما يلقيه كأنه تثار جواهر ودرر .

وكان ينزل الى بلده الجدية فى كل سنة مرة ، وبقيم بها أياما ، ويجتمع عليه أهل الناحية ويهادونه ويعصلون على يديه قضاياهم ودعاوبهم ومواريثهم ، ويؤخرون وقائعهم الحادثة بطول السنة الى حضوره ، ولا يثقون الا بقوله ... ثم يرجع الى مصر بما اجتمع لديه من الأرز والسمن والعسل والقمح وغير ذلك مايكفى عياله الى قابل ... مع الحشمة والعفة ...

#### \* \* \*

ومات الامام العالم العلامة ، الفقب المحدث النحوى ، الشيخ حسن الكفراوى الشافعى الأزهرى .

ولد ببلدة كفر الشيخ حجانى بالقرب من المحلة الكبرى . فقرآ القرآن ، وحفظ المتون بالمحلة ، محضر الى مصر وحضر شيوخ الوقت - مثل الشيخ أحمد السجاعى والشيخ عمر الطحلاوى والشيخ محمد الحفنى والشيخ على الصعيدى - ومهر فى الفقه والمعقول ، وتصدر ودرس وأفتى واشتهر ذكره .

ولازم الاستاذ الحنفى ، وتداخل فى القضايا والدعاوى ، وفصل الخصومات بين المتنازعين ، وأقبل عليه الناس بالهدايا والجعالات ، ونما أمره ، وراش جناحه ، وتجمل بالملابس وركوب البغال ، وأحدق به الأتباع ، واشترى بيت الشيخ عمر الطحلاوى بحارة الشنوانى – بعد موت ابنه

سدى على - فزادت شهرته ، ووفدت عليه الناس ، وأطعم الطعام ، واستعمل مكارم الأخلاق . . . ثم تزوج ببنت المعلم درع الجزار بالحسينية ،

... بم نزوج ببسالمعهم درع الجرار العسيسة ، وسكن بها ، فجيش عليه أهل الناحية ، وأولو النجدة والزعارة والشطارة ، وصار له بهم نجدة ومنعة على من يخالفه أو يعانده .. ولو من الحكام .

وتردد الى الأمير محمد بيك أبى الذهب قبل استقلاله بالامارة ، وأحبه وحضر مجالس دروسه في شهر رمضان بالمشهد الحسيني . فلما استبد بالأمر لم يزل يراعى له حق الصحبة ، ويقبل شفاعته في المهمات ، ويدخل عليه من غير استئذان في أى وقت أراد ... فزادت شهرته ، ونفذت أحكامه وقضاياه .

واتخذ سكنا على بركة جناق أيضا .

ولما بنى محمد بيك جامعه كان هو المتعين فيه بوظيفة رآسة التدريس والافتاء ومشيحة الشافعية ، وثالث ثلاثة المفتين الذين قررهم الأمير المذكور وقصر عليهم الافتاء ، وفرض لهم أمكنة يجلسون فيها أنشأها لهم بظاهر الميضأة بجوار التكية التي جعلها لطلبة الأتراك بالجامع المذكور حصة من النهار في ضحوة كل يوم للافتاء بعد القائهم دروس الفقه . ورتب لهم مايكفيهم ، وشرط عليهم عدم قبول الرشا والجعالات ... فاستمروا على ذلك أيام حياة الأمير .

واجتمع المترجم بالشيخ صادومة المشعوذ ، ونوه بشأنه عند الأمراء والناس ، وأبرزه لهم فى قالد، الولاية ، وجعل شعوذته وسيمياه من قبيل الخوارق والكرامات .. الى أن اتضح أمره ليوسف بيك ، فتحامل عليه وعلى قرينه الشيخ المترجم من أجله ، ولم يتمكن من ايذائهما فى حياة سيده .

فلما مات سيده قبض على الشيخ صادومة وألقاء فى بحر النيل ، وعزل المترجم من وظيفة المحمدية والافتاء ... فانكسف باله ، وخمد مشعال

ظهوره بين أقرانه الا قليلا ... حتى هلك يوسف بيك قبل تمام الحول ، ونسيت القضية ، وبطل أمر الوظيفة والتكية ، وتراجع حاله .. لا كالأول . ووافاه الحمام بعد أن تمرض شهورا وتعلل ، وذلك في عشرين شعبان من السنة .

ومن مؤلفاته اعراب الآجرومية ، وهو مؤلف نافع مشهور بين الطلبة .

وكان قوى البأس ، شـــدىد المراس ، عظيم الربمة والشكبمة ، ثابت الجنان مند العظائم ، يغلب على طبعه حب الرياسة ، والحـكم والسياسة ، ويحب الحركة بالليل والنهار ، وبمل السكون والقرار . . وذلك مما يورث الخلل ، ويوقع فى الزلل .

فان العلم اذا لم يقرن بالعمل ، ويصاحبه الخدوف والوجل ، ويجمل بالتقوى ، ويزين بالعفاف ، ويحل باتباع الحق والانصاف ... أوقع صاحبه فى الخذلان ، وصيره مثلة بين الأقران ..

اللهم الطف بنا ، ووفقنا ، وارحمنا ، وأحسن عاقبتنا ، وقنا ، واكفنا شر أنفسنا ، يا أرحم الراحمين ، اللهم آمين .

#### \* \* \*

ومات أيضا العلامة الأديب، واللوذعى اللبيب، المتقن المتفنن، الشيخ محسد بن على المعروف بالشافعي التونسي، نزيل مصر.

ولد بتونس سنة ١١٥٢ ، ونشأ فى قراءة القرآن وطلب العلم . وقدم الى مصر سنة ١١٧١ ، وجاور بالأزهر برواق المغاربة ، وحضر علماء العصر فى الفقة والمعقولات ، ولازم دروس الشبخ على الصعيدى وأبى الحسن القلعى التونسى شيخ الرواق .

وعاشر اللطفاء والنجباء من أهل مصر ، وتخلق بأخلافهم ، وطالع كتب التاريخ والأدب ، وصار له ملكة فى استحضار المناسبات الغريبة والنكات ،

وتزوج وتزيا بزى أولاد البلد ، وتحلى بذوقهم ، ونظم الشعر التحسن ...

#### \* \* \*

ومات صاحبنا الشاب الصالح العفيف الموفق الشيخ مصطفى بن جاد .

ولد بمصر ، ونشأ بالصحراء بعمارة السلطان قايتباى . ورغب فى صناعة تجليد الكتب وتذهيبها فعانى ذلك ومارسه عند الأسطى أحمد الدقدوسى حتى مهر فيها ، وفاق أستاذه ، وأدرك دقائق الصنعة والتذهيبات والنقوشات بالذهب المحلول والفضة والأصباغ الملونة ، والرسم والجداول والأطباع وغير ذلك .

وانفرد بدقيق الصنعة بعد موت الصناع الكبار ، مثل الدقدوسي وعثمان افندى ابن عبدالله - عتيق المرحوم الوالد - والشيخ محمد الشناوى .

وكان لطيف الذات ، خفيف الروح ، محبوب الطباع ، مألوف الأوضاع ، ودودا مشفقا ، عفيفا صالحا ...

ولم يزل مقبلا على شأنه ، قانعا بصناعته ، يستنسخ بعض الكتب ويبيعها ليربح فيها ، الى أن وافاه الحمام ... عوضنا الله فيه خيرا ، فانه كان بى رءوفا ، وعلى شفيقا ، ولا يصبر عنى يوما كاملا ، مع حسن العشرة والمودة والمحبة ... لا لغرض من الأغراض .. ولم أر بعده مثله (١) .



الخميس أوله ( ٢ اكتوبر ١٧٨٨ م):

فيه : زاد اجتهاد اسماعيل بيك في البناء عنه

<sup>(</sup>۱) ان الجبرتى ، وقد انطلق بوفى الصداقة حقها ، لم يستطع أن يحبس قلمه عن الانطلاق في وصف مكارم الأخلاق ، التي ما أجتمعت لصانع الا ونقه الله فأصبح في عمله فنانا ، يدكر فنه وفضله بعد حين أشرف على قرنين من الزمان ٥٠٠٠

طرا، وأنشأ هناك قلعة بحافة البحر، وجعل بهساً مساكن ومخازن وحواصل، وأنشأ حيطانا وأبراجا وكرانك، وأبنية ممتدة من القلعة الى الجبل، وأخرج اليها الجبخانة والذخيرة وغير ذلك.

# الجمعة ٩ منه (١٠ اكتوبر ١٧٨٨ م):

سافر عثمان كتخدا عزبان الى اسلامبول بعرضحال بطلب عسكر ، واذن باقتطاع مصاريف من الحزينة .

# السبت ٢٤ منه ( ٢٥ اكتوبر ١٧٨٨ م ):

سافر اسماعيل باشا باش الأرنؤود بجماعته ، ولحقوا بالغلايين ... والجماعة القبليون متترسون بناحية الصول ، وعاملون سبعة متاريس ، والمراكب وصلت الى أول متراس ، فوجدوهم مالكين مزم الجبل ، فوقفوا عند أول متراس ومدافعهم تصيب المراكب ، ومدافع المراكب لا تصيبهم ، وهم ممتنعون بأنفسهم الى فوق ، وانخرقت المراكب عدة مرات ، وطلع مرة من أهل المراكب جماعة أرادوا الكبس على المتراس الأول ، فخرج عليهم كمين من خلف مزرعة الذرة المزروع ، فقتل من طائفة المغاربة جماعة ، وهرب الباقون ، ونصت رءوس القتلى على مزاريق ليراها أهل المراكب .

# الاثنين ٢٦ منه ( ٢٧ اكتوبر ١٧٨٨ م ):

سافر أيضا عثمان بيك الحسنى ، وامتنع ذهاب السفار وايابهم الى الجهة القبلية ، وانقطع الوارد ، وشطح سعر الغلة . وبلغ النيل غايته فى الزيادة ، واستمر على الأراضى من غير نقص الى آخر شهر بابة القبطى ... وروى جميع الأراضى .

# الثلاثاء ٢٧ منه ( ٢٨ اكتوبر ١٧٨٨ م ):

حضر سراج من عند القبليين ، وعملى يده مكاتبات بطلب صلح ، وعلى أنهم برجمون الى البلاد التى عينها لهم حسن باشا ، ويقومون بدفع

المال والفلال للمبرى ، ويطلقون السبل للمسافرين والتنجار ... فانهم سئموا من طول المدة ، ولهم مدة شهور منتظرين اللقاء مع أخصامهم ، فلم يخرجوا اليهم ... فسلا يكونون سببا لقطع أرزاق الفقراء والمساكين .

فكتبوا لهم أجوبة للاجابة لمطلوبهم ، بشرط ارسال رهائن ، وهم : عثمان بيك الشرقاوى ، وابراهيم بيك الوالى ، ومحمد بيك الألفى ، ومصطفى بيك الكبير .

ورجع الرسول بالجواب ، وصحبته واحد بشلى من طرف الباشا .

#### مسفر

غرته ( ۱ نوفمبر ۱۷۸۸ م ): حضر جماعة مجاريح .

في ٢ منه (٢ يوفمبر ١٧٨٨ م):

حضر المرسال الذي نوجه بالرسالة ، وصحبته سليمان كاشف من جماعة القبليين ، والبشلي و آخر من طرف اسماعيل باشا الأرنؤودي ، وأخبروا أن الجماعة لم يرضوا بارسال رهائن . ثم أرسلوا لهم على كاشف الجيزة وصحبته رضوان كتخدا باب التفكجية ، وتلطفوا معهم على أن يرسلوا عثمان يبك الشرقاوي وأيوب بيك .. فامتنعوا من ذلك ، وقالوا من جملة كلامهم :

« لعلكم تظنون أن طلبنا فى الصلح عجز ، أو أننا محصورون ، وتقولون بينكم فى مصر : انهم يريدون بطلب الصلح التحيل على التعدية الى البر الغربى ، حتى يملكوا الاتساع . واذا قصدنا ذلك أى شيء يمنعنا فى أى وقت شئنا ? . وحيث كان الأمر كذلك ، فنحن لانرضى الا من حد أسيوط ، ولا نرسل رهائن ، ولا نتجاوز محلنا » .

في ٧ منه ( ٧ نوفمبر ١٧٨٨ م ):

فلما رجع الجواب بذلك ، أرسل الباشا فرمانا الى

راسماعيل باشا بمحاربتهم ، فبرز الهم بعساكره ، وجميع العسكر التي بالمراكب ، وحملوا علبهم حملة واحدة .

#### ۸ منه ( ۸ نوفمبر ۱۷۸۸ م):

أخلوا لهم ، وملكوا منهم متراسين ، فخرج عليهم كمين بعد أن أظهروا الهزيمة . فقت ل من العساكر جملة كبيرة .

#### ۹ منه ( ۹ نوفمبر ۱۷۸۸ م):

ثم وقع الحرب بينهم، واستمرت المدافع تضرب بينهم من الجهتين ، والحرب قائمة بينهم سجالا ، وكل من الفريقين بعمل الحبل وينصب الشباك على الآخر ، وبكمن ليلا فيجد الرصد ، ولم تنفصل بينهم الحرب على شيء .

#### منتصفه ( ۱۵ نوفمبر ۱۷۸۸ م ):

شرع اسماعيل بيك فى عمل تفريدة على البلاد، فقرروا الأعلى عشرين ألف فضة ، والأوسط خسة عشر ، والأدنى خمسة آلاف . وذلك خلف حق الطرق وما بتبعها من الكلف ، وعمل ديوان ذلك في بيت على بلك الدفتردار بحضرة الوجاقلية ، وكتبت دفاترها وأوراقها فى مدة ثلاثة أيام .

### رسيع الأول

# مستهله ( ۳۰ نوفمبر ۱۷۸۸ م ):

الحال على ما هو عليه . وحضر رسول من القلين بطلب الصلح ، ويطلبون من حد أسيوط الى فوق شرقا وغربا ، ولا برسلون رهائن . ووصل ساع من ثغر الاسكندرية بالبشارة لاسماعيل كتحدا حسن باشا بولاية مصر ، وأن اليرق والداقم وصل ، والقبجى والكتخدا ، وأرباب المناصب وصلوا الى الثغر ، فردهم الريح عندما قربوا من

المرساة الى جهة قبرص ، فشرع عابدى باشا فى نقل متاعه من القلعة .

ولما حضر الرسول بطل الصلح رضي المصرلة بذلك ، وأعادوه بالجواب.

#### ٤ منه ( ٣ ديسمبر ١٧٨٨ م):

حضر أحسد أغا ، أغات الجمالية المعروفه بشويكار ، لتقرير ذلك . فعمل عابدى باشا ديوانا اجتمع فيه الأمراء والمشايخ والاختيارية ، وتكلم أحمد أغا ، وقال :

« نأخذ من أسيوط الى قبلى شرقا وغُربا بشرط أن ندفع ميرى البلاد من المال والغلال ، ونطلق سراح المراكب والمسافرين بالغلال والأسبآب ... وكذلك أنتم لاتمنعون عنا الواردين بالاحتياجات الا ما كان من آلة الحرب ... فلكم منعه .

« وبعد أن بتقرر بيننا وبينكم الصلح ، لكتب عرض محضر منا ومنكم الى الدولة ، وننظر مايكون الجواب . فان حضر الجواب بالعفو لنا ، أو تعيين أماكن لنا .. لانخالف ذلك ، ولا تتعدى الأوامر السلطانية ، بشرط أن ترسلوا لنا الفرمان الذي يأتى بعينه نطلع عليه » .

فأجيبوا الى ذلك كله ، ورجع أحمد أغا بالجواب مسبيحة ذلك اليوم ، صحبة عبد الله جاويش ، وشهر حوالة والشيخ بدوى من طرف المشايخ . وحضر فى أثر ذلك مراكب غلل ، وانحلت الأسعار ، وتواجدت الغلال بالرقع ، وكثرت بعد انقشاعها .

ثم وصلت الأخسار بأن القبليسين شرعوا فى عسل جسر على البحسر ، من مراكب مرصوصة مستدة من البسر الغسربى ، وثبتوه وسسمروه بمسامير ورباطات ، وثقلوه بمسراس وأحجاز مركوزة بقسرار البحسر ، وأظهروا أن ذلك لأجل التعدية . ورجعت المراكب ،

وسحبتها الصكر المحاربون ، واسماعيل باشسا الأرنؤودي ، وعتمان بيك المحسني ، والقايرنجية وغيرهم ، وأشيع تقرير الصلح وصحته .

#### ١٠ منه ( ٩ ديسمبر ٨٨٧١ م):

أخبر بعض الناس قاضى الدسسكر ، أن بدفن السلطان المورى ، بداخل خزانة في القبة ، آثارا لابي صلى الله عليه وسلم : ودبي قطعة من قعيصه ، وقطعة عصا ، وديل . فاحضر مباشر الوقت ، وطلب منه احضار تلك الآثار ، وعمل لها صندوقا ووضعها في داخل بقجة ، وضعفها بالطيب ، ووضعها على كرسى ، ورفعها على رأس بعض الأتباع ، وركب القاضى ، والنائب ، وصحبته بعض المتعممين مشاة بين يديه ، يجهرون بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، حتى وصلوا بها الى المدفن ووضعوها في داخل الصندوق ، ورفعوها في مكانها بالخزانة .

#### ١٧ منه ( ١٦ ديسمبر ١٧٨٨ م ):

حضر شهر حوالة ، وعبد الله جاوبش ، وأخبروا بأنهم لما وصلوا الى الجماعة ، تركوهم ستة أسام حتى ، تمنوا شغل الجسر ، وعدوا عليه الى البر الغربى ، ثم طلوهم ... فعدوا اليهم ، وتكلموا معهم ، وقالوا لهم :

« ان عابدى باشا قرر معنا الصلح على هـ ذه الصورة ، وتكفل لنا بكامل الأمور . ولكن بلعنا فى هذه الأيام أنه معزول من الولانة ... وكيف بكون معزولا و نعقد معه صلحا ? ... هذا لا يكون الا اذا حضر اليه مقرر ، أو تولى غيره بكون السكلام معه » .

وكتبوا اليه حوابات بذلك ، ورجع بها الجماعة المرسلون ، وأشيع عدم التمام ... فاضطربت الأمور ، وارتفعت الغلال ثانيا ، وغلا سمعرها ، وشح الخبز من الأسواق .

#### Pl 0:4 ( NI coman ANVI 9):

عبل الباتيا ديوانا جمع فيه الأمراء والمشايخ والاختيهارية والقاضى ، فتكلم الباشها ، وقال : «انظروا ياناس! هؤلاء الجماعة ماعرفنا لهم حالا ، ولا دينا ، ولا قاعدة ، ولا عهدا ، ولا عقدا ... انا رأينها النصهارى اذا تعاقه دوا على شىء لا ينقضهونه ، ولا مختلون عنه بدقيقة . وهؤلاء الجماعة كل يوم لهم صلح ونقض وتلاعب ، واننها العظيمة ، وهى من ابتداء أسيوط الى منتهى النيل شرقا وغربا . ثم انهم نكشوا ذلك ، وأرسهوا النين يحتجون بحجة باردة . واذا كنت أنا معزولا ، فان يحتجون بعدى لا ينقض فعلى ، ولا ببطله . وبقولون في جوابهم : نحن عصاة وقطاع طريق ... وحيث أقهروا على أنفسهم بذلك ، وجب قتالهم وحيث أقهروا على أنفسهم بذلك ، وجب قتالهم

فقال القاضى والمشايخ: « يجب قتالهم بمجرد عصيانهم وخروجهم عن طاعة السلطان » .

فقال: « اذا كان الأمر كذلك ، فانى أكتب لهم مكاتبه ، وأفول لهم ، اما أن ترجعوا وتستقروا على ما وقع عليه الصلح ، واما أن أجهز لكم عساكر ، وأنفق عليهم من أموالكم ، ولا أحد بعارضنى فبما أفعله ... والا تركت لكم بلدتكم وسافرت منها ، ولو من غير أمر الدولة! » .

فقالوا جسيعا : « يحن لا نخالف الأمر » .

فقال: « أضع القبض على نسائهم و أولادهم ودورهم ا وأسكن نساءهم وحريمهم فى الوكائل ، وأبيع تعلقاتهم وبلادهم وما تملكه نساؤهم ، وأجم ذلك جميعه ، وأنفقه على العسكر . وان لم يكف ذلك ... تمته من مالى » .

فقالوا : « سمعنا وأطعنا » .

وكتبوا مكاتبة خطابا لهم بذلك ، وختم عليها الباشا والأمراء وأرسلوها .

#### 77 ais (77 cumon AAVI 9):

نزل الأغا ونادى فى الأسواق بأن كل من كان عنده وديمة للأمراء القبليين يردها لأربابيا ، فاذ، ظهر بعد ثلاثة أيام عند أحد شيء استحق العقوبة . وكل ذلك تدبير اسماعيل بيك .

#### ٥٥ منه ( ٢٤ ديسمبر ١٧٨٨ م ):

حضر هجان وباش سراجين ابراهيم ببك ، وأخير أن الجماعة عزموا عدلى الارتحال والرجوع وفائه الجسر ... فسمل الباشا دوانا في صبحها ، وذكروا المراسلة ... وضمن الباشا غائلتهم ، وضمن المسايخ غائلة اسماعيل ببك وكتوا معضرا بذلك وختموا عليه ، وأرسلوه صحبة مصطفى كتخدا باش اختبار عزبان ... وتحقق رفع العمر ، رورود بعض المراكب ، وانحلت الأسعار فليلا .

# دبميسح الآخر

#### في مستهله ( ۳۰ دیسمبر ۱۷۸۸ م ):

حضر شيخ السادات الى بيته الذى عمره بحوار المشهد الحسبنى ، وشرع فى عمل المولد ، واعتنى بذلك . ونادوا على الناس بفتح الحوانيت بالليل ، ووقود القنادبل سن بال زويلة الى بين القصرين . وأحدثوا سسيارات وأشاير ومواكب ، وأحسال قناديل ومشاعل وطبولا وزمورا ... واستمر ذلك خسبة عشر يوما وليلة .

### ٤ منه (٢ يناير ١٧٨٩ م):

حضر عابدى باشا باستدعاء الشيخ له ، فتغدى بيت الشيخ ، وصلى الجمعة بالمسجد ، وخلع على الشيخ وعلى الخطيب . ثم ركب الى قصر العينى . وفيه : وصل ططرى من الديار الرومية وعلى يده مرسومات ، فعملوا فى صبحها ديوانا بقصرالعينى ، وقرئت المرسسومات ، فكان مضمون أحدها :

تقريرا لحابدى باشا على ولابة مصر ، والثانى : الأمر والحث على عرب الأمراء التبليين ، وابعادهم من القطر المصرى . والشالث : بدلل الافرنجي المرهون الى الديار الرومية .

فلما قرىء ذلك ، عمل عابدى باشل شنكا ومدافع من القصر والمراكب والقلمة ، وانكسف بال اسماعيل كتحدا ، بعل أن حضر البه البشر بالمنصب ، وأظهر البشر والعظمة ، وأنهذ المبشرين لملا الى الأعيان ، ولم يصبر الى طلوع النهاد ، حتى أنه أرسل الى محمد أفندى البكرى المبشر في خامس ساعة من الليل ، وأعطاه مائة دينار ، وحضر الله الأمراء والعلماء في صبحها للتهنية . وثبت ذلك عند الخاص والعام . ونقل عابدى باشا عزاله وحريمه الى القلعة .

#### ۱۲ منه ( ۱۰ يناير ۱۷۸۹ م ) :

رجع مصطفى كتخدا من ناحية قبلى ، وبيده جوابات ، وأخبر أن ابراهيم بيك الكبير ترفع الى قبلى ، وصحبته ابراهيم بيك الوالى ، وسليمان بيك الأنا ، وأيوب بيك . وملحص الجوابات : أنهم طالبون من حد المنيا .

### ١٤ منه ( ١٢ يناير ١٧٨٩ م ):

عمل الباشا ديوانا حضرة المشايخ والأمراء ، قلم يحصل سوى سفر الأفرنجي .

#### في اواخره ( اواخر يناير ١٧٨٩ م ):

حضر سراج باشا ابراهيم بيك ، وبيده جوابات ، يطلبون من حد منفلوط فأجيبوا الى ذلك ، وكتبت لهم جوابات بذلك ، وسافر السراج المذكور .

#### جمادي الأولى

غرته ( ۲۸ يناير ۱۷۸۹ م ):

قلدوا غيطاس بيك امارة الحج.

#### ف ۳ منه ( ۳۰ يناير ۱۷۸۹ م):

وصل ططریون من البر علی طریق دمیساط بمکاتبات ، مضمونها : ولایة اسماعیل کتحسدا حسن باشا علی مصر ، وآخبروا آن حسن باشا دخل الی اسلامبول فی ربیع الأول ، ونقض ما آبرمه وکیل عابدی باشا ، وألبس قابجی کتحدا اسماعیل المذکور بحکم نیابته عنه قفطان المنصب ثالث ربیع الآخر .

وتعين قابحى الولانة ، وخرج من اسلامبول بعد خروج الططر بيومين . وحضر الططر في مدة ثلاثة وعشرين بوما فلما وصل الططر ، سر اسماعيل كتخدا سرورا عظيما ، وأنفذ المبشرين الى بيوت الأعمان .

وفه : ورد الخبر بانتقال الأمراء القبليين الى المنيا ، وسافر رضوان بيك الى المنوفية ، وقاسم بيك الحسنى الى الغربية .

#### ۲۰ منه (۱۱ فبرایر ۱۷۸۹ م):

جمع اسماعيل بيك الأمراء والوجاقلية ، وقال لهم : يا اخواننا ، ان حسن باشا أرسل بطلب منى باقى الحلوان فمن كان عنده بقية فليحضر بها وبدفعها فأحضروا حسن افندى شقبون ، افندى الديوان ، وحسبوا الذى طرف اسماعيل بيك وجماعته ، فبلغ ثلثمائة وخمسين كيما . وطلع على طرف حسن بيك وأتباعه نحو أربعمائة كيس ، وعلى طرف على الدفتردار مائة وستين كيما .

وكانوا أرسلوا الى على بيك ، فلم يأت . فقال لهم حسن بيك : « أى شىء هـذا العجب ?! والأغراض بلاد على بيك فارسكور ، وبرمبال وسرس الليانة حلوانهم قليل ! » .

وزاد اللغط والكلام ، فقام من بينهم اسماعيل بيك ونزل وركب الى جــزيرة الذهب .. وكذلك

حسن بيك خرج الى قبة العزب ، وعلى بيك ذهب الى قصر الجلفى بالشيخ قسر .. وأصبح على بيك فركب الى الباشا ، ثم رجع الى يبته .

ثم ان على بيك قال: لابد من تحرير حسابى ، وما تعاطيته وما صرفته من أيام حسن باشـا الى وقتنا ، وما صرفته على أمير الحج تلك السنة .

وادعى أمير الحج - الذى هـو محمد بيك المبـدولى - ببواق ، ووقع على الجـداوى . فاجتمعوا ببيت رضوان كتخدا - تابع المجنون - وحضر حسن ، كتخـدا على بيك ، وكيـلا عن مخدومه ، ومصطفى أغا الوكيل وكلا عن اسماعيل بيك . وحرروا الحساب .. فطلع على طرف عـلى بيك ثلاثة وعشرون كيسا، وطلع له بواق فى البلاد بيف وأربعون كيسا، وطلع له بواق فى البلاد نيف وأربعون كيسا .

### جم ادى الآخرة

### ف مستهله ( ۲۷ فبرایر ۱۷۸۹ م ):

حضر فرمان من الدولة بنفى أربعة أغــوات ، وهم : عــريف أغا ، وعــلى أغا ، وادريس أغا ، واسماعيل أغا ... فحنق لذلك جوهر — أغا دار السعادة — وشرع فى كتابة مرافعة .

# ۱۰ منه ( ۸ مارس ۱۷۸۹ م ) :

وصل فرمان لاسماعيل كتخدا وخوطب فيـــه بلفظ الوزارة ..

#### ۱۱ منه ( ۹ مارس ۱۷۸۹ م ):

عمل اسماعيل باشا المذكور ديوانا في بيتمه بالأزبكية . وحضر الأمراء والمشمايخ ، وقرأوا المكاتبة . وفيها الأمر بحساب عابدي باشا .

وبعـــد انفضاض الديوان ، أمر الروزنامجى والأفنــدية بالذهاب الى عابدى باشا ، وتحــرير حــاب الستة أشهر ، من أول توت الى برمهات ،

لأنها مدة اسماعيل باشا ، وما أخذوه زبادة عن عوائده . وأخذ منه الضربخانة ، وسلمها الى خازنداره ، وقطعوا راتبه من المذبح .

وفى عصريتها: أرسل الى الوجاقلية والاختيارية. فلما حضروا قال لهم اسماعيل باشا: بلغنى أنكم جمعتم ثمانمائة كيس ، فما صنعتم بها ? فقيالوا: دفعناها الى عابدى باشا ، وصرفها على العسكر . فقال : لأىشىء ? قالوا: لقتل العدو . قال : والعدو قتل ? قالوا: لا . قال : حنئذ اذا احتاج الحال ، ورجع العدو ، أطلب منكم كذلك قدرها! قالوا: ومن أين لنا ذلك ? قال : اذن اطلبوها منه ، واحفظوها عندكم فى باب مستحفظان لوقت الاحتياج!

وفيه: تواترت الأخبار باستقرار ابراهيم بيك بمنفلوط ، وبنى له بها دارا ، وصحبته أنوب بيك . وأما مراد بيك وبقية الصناجق ، فانهم ترفعوا الى فوق .

# ۱۲ منه (۱۰ مارس ۱۷۸۹م):

حضر حسن كتخدا الجربان من الروم. وكان اسماعيل بيك أرسل يتشفع فى حضوره بسعاية محمد أغا البارودى ، وعلى أنه لم يكن من هذه القبيلة ، لأنه مملوك حسن بيك أبى كرش ، وحسن بيك مملوك سليمان أغا كتخدا الجاويشية . ولما حضر أخبر أن الأمراء الرهائن أرسلوهم الى شنق قلعة منفيين بسبب مكاتبات وردت من الأمراء القبالى الى بعض متكلمى الدولة — مشل القزلار ، وخلافه — بالسعى لهم فى طلب العفو .

فلما حضر حسن باشا ، وبلغه ذلك ، نفساهم وأسقط رواتبهم , وكانوا فى منزلة واعزاز ، ولهم رواتب وجمكية : لكل شخص خمسمائة قرش فى الشهر .

#### في ۲۰ منه ( ۱۸ مارس ۱۷۸۹ م):

تحرر حساب عابدى باشا ، فطلع لاسماعيل باشا نحو ستمائة كيس ، فتجاوز له عن نصفها ، ودفع له ثلاثمائة كيس ، وطلع علبه لطرف الميرى نحوها ، أخذوا بها عليه وثبقة ، وسامحه الأمراء من حسابهم معه ، وهادوه وأكرموه ، وقدموا له تقادم ، وأخذ في أسباب الارتحال والسفر ، وبرز خيامه الى بركة الحج .

# في أواخره ( أواخر مارس ١٧٨٩ م ):

ورد الخبر مع السعاة بوصول الأطواخ لاسماعيل باشا ، واليرق والداقم الى ثفر الاسكندرية .

#### رحبب

#### الاثنين ٣ منه ( ٣٠ مارس ١٧٨٩ م ):

سافر عابدى باشا من البر على طريق الشام الى ديار بكر ، ليجمع العساكر الى قتال الموسقو ، وذهب من مصر بأموال عظيمة ، وسافر صحبته اسماعل باشا الأرتؤودي ، وأبقى اسماعبل باشا من عسكر القليونجية والأرتؤودية من اختارهم لخدمته ، وأضافهم اليه .

### الاثنين ١٠ منه (٦ ابريل ١٧٨٩ م):

وصلت الأطواخ والداقم الى الباشا ، فابتهج لذلك ، وأمر بعمل شنك وحراقة ببركة الأزبكية . وحضر الأمراء الى هناك ، ونصوا صوارى وتعاليق ، وعملوا حراقة ووقدة ليلتين .

# الجمعة ١٤ منه (١٠ ابريل ١٧٨٩ م):

ركب الباشا وذهب الى مقابر الامام الشافعي .. فزاره ، ورجع الى قبة العزب خارج باب النصر . ونودى فى ليلتها على الموكب .

#### السبت ١٥ منه ( ١١ ابريل ١٧٨٩ م ):

فى صبحه خرج الأمراء والوجاقليــة والعساكر

الرومية والمصرلية ، واجتمع الناس للفرجة . وانتظم الموكب أمامه ، وركب بالشحار القديم ، وعلى رأسه الطلخان والقفطان الأطلس، وأمامه السحاة والجاويشية والملازمون وخلفه النوبة التركية . وركب أمامه جميع الأمراء بالشعار والبيلشانات بزينتهم ونظامهم القديم المعتدد ، وشق القاهرة في موكب عظيم .

ولماطلع الى القلعة ضرب له المدافع من الأبراج . وكان ذلك اليوم متراكم الغيوم ، وسح المطر من وقت ركوبه الى وقت جلوسه بالقلعة ... حتى ابتلت ملابسه وملابس الأمراء والعسكر وحوائجهم، وهم مستبشرون بذلك .

وكان ذلك اليوم خامس برمودة القبطي.

# الثلاثاء ١٨ منه ( ١٤ ابريل ١٧٨٩ م ):

عمل الدبوان . وطلع الأمراء والمشايخ ، وطلع الجم الحثير من الفقهاء ، ظانين وطامعين فى الخلع . فلما قرىء التقرير فى الديوان الداخل ، خلع على الشيخ العروسى والشيخ البكرى والشيخ الحريرى والشيخ الحريرى والشيخ الأمير ، والأمراء الكبار فقط .

ثم ان اسماعیل بیك التفت الی المشایخ الحاضرین وقال : « تفضلوا یا أسیادنا ، حصلت البركة » ، فقاموا وخرجوا .

# الخميس ٢٠ منه ( ١٦ ابريل ١٧٨٩ م):

أمر الباشا المحتسب بعمل تسعيرة ، وتنقبص الأسعار ، فنقصوا سعر اللحم نصف فضة ، وجعلوا الضائى : بستة أنصاف ، والجاموسى بخسسة ، فشيح وجوده بالأسواق ، وصاروا يبيعونه خفية بالزيادة ، ونزل سيسمر الغلة الى ثلاثة ريال ونصف الأردب ، بعد تسعة ونصف .

#### الخميس ٢٧ منه ( ٢٣ ابريل ١٧٨٩ م):

ورد مرسوم من الدولة ، فعمل الباشا الديوان فى ذلك اليوم ، وقرأوه . وفيه :

الأمر بقراءة صحيح البخارى بالأزهر ، والدعاء بالنصر للسلطان على الموسقو ، فانهم تغلبوا ، واستولوا على قلاع ، ومدن عظيمة من مدن المسلمين ، وكذلك يدعون له بعد الأذان فى كل وقت . وأمر الباشا بتقرير عشرة من المسابخ من المذاهب الثلاثة نقرأون البخارى فى كل يوم ، ورتب لهم فى كل يوم مائتين نصف فضة ، لكن مدرس عشرون نصفا من الضربخانة ، ووعدهم متقريرها لهم على الدوام بفرمان .

وفيه : شرع الباشا فى تبييض حيطان الجامع الأزهر بالنورة والمغرة .

# الأحد ٣٠ منه ( ٢٦ ابريل ١٧٨٩ م ):

حضر الشيخ العروسى والمشايخ ، وجلسوا في القبلة القديمة جلوسا عاما ، وقرأوا أجراء من البخارى ، واستداموا على ذلك بقية الجمعة .

وقرر اسماعيل بيك أيضا عشرة من الفقهاء كذلك بقرأون أيضا البخارى نظير العشرة الأولى . وحضر الصناع وشرعوا في البياض والدهان وجلاء الأعمدة ، وبطل ذلك الترتيب .

#### شعىان

# فى ٢ منه ( ٢٨ ابريل ١٧٨٩ م ):

ودى بابطال التعامل بالزيوف المغشوشة ، والذهب الناقص ، وان الصيارفة بتخذون لهم مقصات يقطعون بها الدراهم الفضة المنحسة وكذلك الذهب المغشوش الخارج . واذا كان الدينار ينقص ثلاثة قراريط ، يكون بطالا ، ولا يتعامل به ، وانعا يباع لليهود الموردين بسعر

المصاغ الى دار الضرب ، لماد جديدا ، فام بمتثل الناس لهذا الأمر ، ولم يوافقرا عليه ، واستمروا على التعامل بذلك في المبيعات وغبرها ، لأن غالب الذهب على هذا النقص وأكثر ، واذا بيع على سعر المصاغ ، خسروا فيه قريبا من النصف ، فلم يسهل بهم ذلك ، ومشوا على ما هم عليه مصطلحون فيما بينهم

وفى أوائله أبضا: تواترت الأخبار بموت السلطان عبد الحميد فى الحادى عشر من رجب ، وجلوس ابن أخيه السلطان مصطفى مكانه ، وهو السلطان سليم خان ، وعمره نحو الثلاثين سنة .

وورد فى اثر الاشاعة ، صحبة التجار والمسافرين، دراهم وعليها اسمه وطرته ، ودعى له فى الحطبة أول جمعة فى شعبان المذكور .

# الثلاثاء ٩ منه ( ٥ مايو ١٧٨٩ م ):

حضر على بيك الدفتردار من ناحية دجوة . وسبب ذهابه اليها أن أولاد حبيب قتلوا عبدا لعلى بيك بمنية عفيف ، بسبب حادثة هناك وكان ذلك العبد موصوفا بالشجاعة والفروسية ، فعز ذلك على على بيك فآخذ فرمانا من الباشا بركوبه على أولاد حبيب ، وتحريب بلدهم ، ونزل اليهم وصحبته باكير بيك ، ومحمد بيك المبدول . وعندما علم الحبايبة بذلك ، وزعوا متاعهم ، وارتحلوا من البلد ، وذهبوا الى الجزيرة .

فلما وصل على بيك ومن معه الى دجوة ، لم يجدوا أحدا ، ووجدوا دورهم خالية ، فأمروا بهدمها ، فهدموا مجالسهم ، ومقاعدهم ، وأوقدوا فيها النار ، وعملوا فردة على أهل البلد ، وماحولها من البلاد ، وطلبوا منهم كلفا وحق طرق ، وتفحصوا على ودائعهم ، وأمانتهم ، وغلالهم فى جيرة البلاد ، مثل : طحلة وغيرها ، فأخذوها ، وأحاطوا بزرعهم ، وما وجدوه بالنواحى من بهائمهم

ومواشبهم ثم تداركوا أمرهم ، وصالحوه بسعى الرسابط بدراهم ، و ددهوها ، و رجعوا الى وطائهم ، ولكن بعد خرابها ، وهدمها .

وفيه آرسل الباشا سلحداره بنطاب للأمراء القبالي يطاب منه النازل والمال الميري حكم الاتفاق.

#### رمفسان

#### في ٤ منه ( ٢٩ ماير ١٧٨٩ م):

وسل الى مصر أغا معين باجراء السكة والخطبة باسم السلطان سليم شاه ، فصل الباشا ديوانا ، وقرأ المرسوم الوارد بذاك ، بحضرة الجمع . والسبب فى تأخيره لهذا الوقت : الاهتمام بأمر السفر ، واشتفاله رجال الدولة بالعزل ، والتولية .

وورد الخبر أيضا بعزل حسن باشا من رياسة البحر الى رياسة البر ، وتقلد الصدارة ، وتولى عوضه قطان باشا حسين الجردلى ، واخبروا أيضا بقتل بستجى باشا .

وفى أوائله : فتحوا ميرى سنة خمسة (أى سنة ١٢٠٥ هـ) مقدم معجلة .

# اواخره (النصف الثاني من يونية ١٧٨٩ م):

حضر عثمان كتحدا عزبان من الديار الرومبة ، ويده أوامر ، وفيها : العث على محاربة الأمراء القبالى ، والخطاب للوجاقلية ، وباقى الأمراء بأن يكونوا مع اسماعيل بيك بالمساعدة ، والاذن لهم بصرف ما للزم صرفه من الخزينة ، مع تشهيل الخزينة للدولة .

#### سشخال

#### ١٠ منه (٤ يوليو ١٧٨٩ م):

وصل ططری ، وعلی یده أوامر منها : حسن عیار المعاملة من الذهب ، والفضة ، وأن یکون

عيار الذهب المصرى تسعة عشر قيراطا ، ويصرف بمائة وعشرين نصفا ، بنقص أربعت أنصاف عن الواقع فى العرف بين الناس . والاسلامبولى بمائة وأربعين ، وبنقص عشرة . والفندقلى بمائتين ، بنقص بنقص خمسة . والريال الفسرانسة بمائة ، بنقص خمسة أيضا . والمغربي بخمسة وتسعين ، بنقص خمسة أبضا ، وهو المعروف بأبى مدفع . والبندقى بمائتين وعشرة ، بنقص خمسة عشر .

فنزل الأغا والوالى ، ونادى بذلك ، فخسر الناس حصة من أموالهم .

#### في غايته ( ٢٣ يوليه ١٧٨٩ م ):

خرج أمير الحج غيطاس بيك بالمحمسل وركب الحجاج.

#### ذ و القعيدية

#### منتصفه (۷ أغسطس ۱۷۸۹ م):

أوفى النيل المبارك أذرع الوفاء ، ونزل الباشا الى فم الخليج ، وكسر السد بحضرته على العادة .

#### \* \* \*

وانقضى هذا العام بحوادثه .

وحصل فى هذه السنة الازدلاف ، وتداخل العام الهلالى فى الحراجى .. ففتحوا طلب المال الخراجى القابل قبل أوانه ، لضرورة الاحتياج ، وضيق الوارد بتعطيل الجهة القبلية ، واستيلاء الأمراء الخارجين عليها .

ووجه اساعيل بيك الطلب من أول السنة بباقى الحلوان الذى قرره حسن باشا ، ثم المال الشتوى ، ثم الصيفى . وفى آثناء ذلك ، المطالبة بالفرد المتوالية المقررة على البلاد من الملتزمين . ووجه على الناس قباح الرسل ، والمعينين من السراجين والدلاة ، وعسكر القليونجية ... فيدهمون الانسان ، ويدخلون عليه فى بيته - مثل التجريدة - الحمسة والعشرة بأيديهم البنادق والأسلحة ، بوجموه

عابسة ... فيشاغلهم ويلاطفهم ، ويلين خسو اطرهم بالاكرام، فلا يزدادون الا قسوة وفظاظة . فيعدهم على وقت آخر ، فيسمعونه قبيح القول ، ويشتطون في أجرة طريقهم .

وربعا لم يجدوا صاحب الدار أو يكون مسافرا: فيدخلون الدار - وليس فيها الا النساء - ويحصل منهم ما لا خير فيه من الهجوم عليهن . وربعا نططن من الحيطان ، أو هربن الى بيوت الحيران!

وسافر رضوان بيك - قرابة على بيك الكبير - الى المنوفية ، وأنزل بها كل بلية ، وعسف بالقرى عسفا عنيفا قبيحا ... بأخسذ البلص والتساويف ، وطلب الكلف الخارجة عن المعقول ... الى أن وصل الى رشيد . ثم رجع الى مولد السيد البدوى بطندتا ، ثم عاد . وفى كل مرة من مروره يستأنف العسف والجور .

وكذلك قاسم بيك بالشرقية ، وعلى بيك الحسنى الغربية .

وقلد اسماعيل بيك مصطفى كاشف ، المرابط بقلعة طرا . فعسف بالمسافرين الذاهبين والآيبين الى جهة قبلى : فلا تمر عليه سفينة ، صاعدة أومنحدرة الاطلبها اليه ، وأمر باخراج ما فيها ، وتفتيشها بحجة أخذهم الاحتياجات للأمراء القبليين من الثياب وغيرها ، أو ارسالهم أشياء أو دراهم لبيوتهم . فان وجد فى السفينة شيئا من ذلك ، نهب ما فيها من مال المسافرين والمتسببين ، وأخذه عن ما فيها من مال المسافرين والمتسببين ، وأخذه عن آخره ، وقبض عليهم وعلى الريس ، وحبسهم ، ولا يطلقهم الا بمصلحة ! وان لم يجد شيئا فيه شبهة ، أخذ من السفينة ما اختاره ، وحجزهم فلا يطلقهم الا بمال يأخذه منهم !

وتحقق الناس فعله ، فصانعوه ابتداء .. تقيــة لشره ، وحفظا لمالهم ومتاعهم . فكان الذي يريد

السفر الى قبلى ، بتجارة أو متاع ، يذهب اليه ببعض الوسايط ، ويصالحه بما يطيب به خاطره ، ويمر بسلام ، فلا يتعرض له .

وكذلك الواصلون من قبلى : يأتون طائعين الى تحت القلعة ، ويطلع اليه الريس والمسافرون ، فيصالحونه .

وعلم الناس هذه القاعدة ، واتبعوها ، وارتاحوا عليها فى الجملة ، واستعوضوا الخسارة من غلو الأثمان . وكذلك فعل نساء سائر الأمراء القبلين ، وهادينه ، وأرشوه عن ارسالهن الى أزواجهن من الملابس والأمتعة سرا ... حتى كن فى الآخر يرسلن اليه ما يرمن ارساله ، وهو يرسله بمعرفته ! وتأتى أجوبتهم على يده الى بيوتهن خفية . واتحذ له يدا وجميلا ، وطوقهم منته بذلك .

وشاع فى بلاد الأرنؤود وجبال الروملي ، رغبة اسماعيل بيك في العساكر .. فوفدوا عليه بأشكالهم المختلفة ، وطباعهم المنحرفة ، وعدم أديانهم ، وانعكاس أوضاعهم . فأسكن منهم طائفة بالجيزة ، وطائفة ببولاق، وطائفة بمصرالقديمة. وأجرى عليهم النفقات والعلوفات . وحلب له الياسرجية الماليك ، فاشترى منهم عدة وافرة - وأكثرهم عسوق ومشنبون ، وأجناس غير معهودة - واستعملهم من أولوهلةفىالفروسية ، ولم يدربهم في آداب والامعرفة دين ولا كتاب ... كل ذلك حرصًا على مقـــاومة الأعداء ، وتكثير الجيش . وتابع ارسال الهدابا والأموال والتحف الى الدولة ، وأحضر السروجية والصواغ والعقادين، فصنعوا ستة سروج للسلطان وأولاده — وذلك قبل موت السلطان عبد الحميد - على طريقة وضع سروج المصريين بعبايات مزركشة . وهي مع السرج والقصعة والقربوس مرصعة بالجواهر والبروق والذهب! والركابات، واللجامات ، والبلامات ، والشماريخ ، والسلاسل..

كلها من الذهب البند. دقى الكدر ا والرأس والرئس والرئس والرئس والرئس الحربر المصنوع بالمخيش وسلوك الذهب وشماريخ المرجان والزمرد و وجميع الشراريب من القصب المخيش ا وبها تعالى المرجان والمعادن ... صناعة بديمة ، وكلفة ثمينة ... أفاموا في صناعة ذلك عدة أيام ببت محمد أغا البارودي ا

واشترى كثيرا من الأواني والندور الصينى الأسكى معدن ، وملاها بأنواع الشربات المسنوع من السكر المكرر : كشراب البنفسج ، والورد ، والحماض ، والعندل المطيب بالمسك ، والعنبر وماء الورد ، والمربيات الهندية : مشل مربى القرنفل ، وجوز بوا ، والبسباسة ، والزنجبيل والكابلى . وأرسل ذلك مع الخزينة بالبحر ، صحبة عثمان كتخدا عزبان ، ومعها عدة خيدول من الجياد ، وأقاهيه ، وعود وعنبر ، وطرائف ، وأرز وبن ، وأفاهيه ، وماء الورد المكرر ، وغير ذلك ،

ولم يتفق لأحد ، فيما تقدم من آمراء مصر ، أن أرسل مثل ذلك ، ولم نسمع به ، ولم نره في تاريخ . فان نهاية ما رأينا أن الأشربة يضعونها في ظروف من الفخار التي قيمة الظرف منها خمسة أنصاف أو عشرة ... حتى الذي يصنعه شربتلي باشا ، الذي يأتي من اسلامبول لحصوص السلطان . وأما هذه فأقل ما فيها يساوي مائة دينار ... وأكثر من ذلك 1

#### \* \* \*

ومات في هذه السنة العلامة الماهر الحيسوب، الفلكي أبو الاتقان، الشيخ مصطفى ... الخياط صناعة .

أدرك الطبقة الأولى من أرباب الفن - مثل رضوان أفندى ، ويوسف الكلارجى ، والشيخ محمد النشيلى ، والكرتلى ، والشيخ رمضان الخوانكى، والشيخ محمدالغمرى ، والشيخ الوالد حسن الجبرتى - واخذعنهم، وتلقى منهم، ومهر فى

الحساب والتقويم وحل الأزياج والتحاويل ، والحل والتركيب ، ونحاويل السنين ، وتداخل التواريخ الحمسة ، واستحراج بعضها من بعض ، وتوافعها وكبائسها وبسائطها ومواسمها ، ودلائل الأحكام والمناظرات ، ومظنات الكموف والحسوف ، واستخراج أوقاتها وساعاتها ودقائقها ... مع الضبط والتحرير ، وصحة الحدس وعدم الخطأ . وأقر له أشياخه ومعاصروه بالاتقال والمعرفة ، وانفرد بعد أشياخه ، ووفد عليه طلاب الفن وتلقوا عنه وأنجبوا — وأجلهم عصرينا وشيحنا العلامة المتقن الشيخ عثمان بن سالم الورداني ، أطال الله

ولازم المترجم المرحوم الوالد مدة مديدة ، وتلقى عنه ، وحتج معه في سنة ١١٥٣ ، وسمعته يقول عنه : « الشميخ مصطفى فربد عصره فى الحسابيات ، والشيخ محمد النشبلى فى الرسميات ، وحسن أفندى قطة مسكين فى دلائل الأحكام » .

بتاءه ونفع به .

وكان فى كل عام يستحرج دستور السنة من مقومات السيارة ، ومواقع التواريخ ، وتواقيع القبط ، والمواسم والأهلة ، ويعرب السنة الشمسية لنفع العامة ، وبنقل منها سخا كثيرة يتناولها الحاص والعام يعلمون منها الأهلة وأوائل الشهور العربية والقبطبة والرومة والعبرانية ، والتواقيع والمواسم ، وتحاويل البروج ، وغير ذلك .

والتمس منه الأستاذ سيدى أبو الأمداد أحمد ابن وفا تحريك الكواكب الثابتة لغاية سنة ١١٨٠ فأجابه الى ذلك ، واشتغل به أشهرا حتى أتم حساب أطوالها وعروضها وجهاتها ، ودرجات ممرها ، ومطالع غروبها وشروقها وتوسطها ، وأبعادها ومواضعها بأفق عرض مصر ... بغاية التحقيق والتدقيق ، على أصول الرصد الجديد السمرقندى .

وقام له الأستاذ بأوده ومصرفه ولوازم عياله مدة اشتفاله بذلك ، وأجازه على ذلك اجازة سنبة ... أخبرنى من لفظه أنه أقام يصرف من فضل ذلك أشهرا بعد تمام المطاوب .

وله مؤلفات وتحريرات نافعة في هذا الفن ، منها « جداول حل عقود مقومات القمر بطريق الدر البتيم » لابن المجدى - وهو عبارة عن تسميل ماسنفه العلامة رضوان أفندى في كتابه « آسنى المواهب » في عشرة كراريس - جمع فيه تعديل الحاصة المعدلة بالمركز للوسط ، فيجمع مع الوسط في سطرين وفي الأصل يجمع في سطرين . يعلم ذلك من له دربة بالفن . . . يعلم ذلك من له دربة بالفن . . . يعلم ذلك

ولم يزل مستغلا بالنفع والحساب والافادة — مع اشتغاله بصناعة الحياطة وتفصيل الثياب وهو جالس فى زاوية المكان بكتب ويمارس مع الطلبة ... والصناع بؤسط المكان يفصلون الثياب ويحيطونها ، ويباشرهم أيضا فيما يلزم مباشرته ، الى أن توفى فى هذه السنة فى بيته جهة الرميلة وقد جاوز التسعين (١) .

#### \* \* \*

ومات سلطان الزمان ، السلطان عبد الحميد بن أحمد خان وتولى بعده ابن أخيه السلطان سليم ابن مصطفى ، وفقه الله تعالى آمين



فيه : وصلت الأخبار بأن الموسقو أغاروا على عدة قلاع وممالك اسلامية منها جهات الأوزى ،

وكانت تفل على اسلامبول كالصعيد على مصر ، وأن اسلامبول واقع بها غلاء عظيم .

#### اواخره ( النصف الثاني من أكتوبر ١٧٨٩ م ) :

حضر واحد أغا ، وبيده مرسومات بسبب الأمراء القبلين ، بأنهم ان كانوا تعدوا الجهات التى صالحوا عليها حسن باشا ، ولم يدفعوا المال ، ولا العلال ، فلازم من محاربتهم ، ومقاتلتهم . وان لم يمتثلوا ، يحرجوا اليهمويقاتلوهم، فانالسلطان أقسم بالله أنه يزيل الفريقين ، ولا يقبل عذرهم في التأخير .

فقرأوا تلك المرسومات فى الديوان ، ثم أرسلوها مع مكاتبات صحبة واحد مصرلى ، وآخر من طرف الأنا . الأنا أنا الناشا .

#### ربسيسع الآخر

#### في أوائله ( حوالي منتصف نوفمبر ١٧٨٩ م ) :

رجع الرسل بجوابات من الأمراء القبلين ، ملخصها: أنهم لم يتعدوا ما حددوه مع حسن باشا ، الا بأوامر من عابدى باشا ، فانه حدد لنا من منفلوط. ثم ان اسماعيل بيك بنى حاجزا ، وقلاعا ، وأسوارا بطرا ، وذلك دليل وقرينة على أن ماوراء ذلك يكون لنا ، وأنه اختص بالأقاليم البحرية ، وترك لنا الأقاليم القبلية ، ولا مزية للأمراء الكائنين بمصر علينا ، فانه يجمعنا واياهم أصل واحد ، وجنس واحد ، وان كنا ظلمة فهم أظلم منا !

وأما الغلال والمال ، فاننا أرسلنا لهم جانب غلال ، فلم ترجع المراكب التى أرسلناها ثانيا . فيرسلوا لا مراكب ، ونحن نعبيها ونرسلها . وذكروا أيضا أنهم أرسلوا صالح أغا كتخدا الجاويشية سابقا الى اسلامبول ، ونحن فى انتظار رجوعه بالجواب ، فعند رجوعه يكون العمل

بمقتضى ما بأتى به من المرسومات ، ولا نخسالف، أمر السلطان .

#### جميادي الأولى

فى هذا الشهر: وردت أخبار بعزل وزير الدولة ، وشيخ الاسلام ، وأغات الينكجرية ونفيهم ، وأن حسن باشا تولى الصدارة وهو بالسفر ، وأنه محصور بسكان بقال له اسماعيل ، وأخذوا بأن الموسقو أعاروا على ماوراء اسماعيل ، وأخذوا مابعده من البلاد ، ثم انه هادن الموسقو ، وصالحهم على خمسة أشهر الى خروج الشتاء .وأن السلطان أحضر الأمراء المصرلية الرهائن المنفين بقلعسة (ليمبا » ، وهم : عبد الرحمن بيك الابراهيمى ، وعثمان بيك المرادى ، وسليمان كاشف . وأما حسين بيك فانه مات بليميا .

ولما حضروا أنزلوهم فى قناقات ، وعين الهم رواتب ، ويحضرهم السلطان فى بعض الأحبان الى الميدان ، ويعملوا رماحة بالخيول ، وهو ينظر اليهم ، ويعجبه ذلك ، ويعطيهم انعاما !

وورد الحبر أيضا ، أن صالح أغا وصل الى اسلامبول ، فصالح على الأمراء القبالى ، وتم الأمر بواسطة نعمان أفندى منجم باشا ، ومحمود بيك ، وأرسلوا بالأوراق الى حسن باشا ، فحنق لذلك ، ولم يمضه ، وانحرف على نعمان أفندى ، ومحمود بيك ، وأمر بعزلهما من مناصبهما ، ونفيهما واخراجهما من دار السلطنة ، فنفى نعمان أفندى الى أماسيه ، ومحمود بيك الى جهة قريبة من اسلامبول ، وشاط طبيخهم ، وسافر صالح أغا من اسلامبول .

### شعبان

فيه: ورد الخبر بموت حسن باشا. وكان موته فى منتصف رجب وكأنه مات مقهورا من الموسقو.

#### رمضيان

١٢ منه ( ٢٦ مايو ١٧٩٠ م):

حصلت زلزلة لطيفة فى سادس ساعة من الليل . وفيه انضا : وصل ثلاثة أشحاص من الديار الرومية ، فأحذوا ودائع كانت لحسن باشا بمصر ، فتسلبوها ممن كانت تحت أبديهم ، ورجعوا .

#### ست وال

الجمعة ١٣ منه ( ٢٦ يونيه ١٧٩٠ م ) :

فبل الفجر احترق بيت اسماعيل بيك عن آخره.

#### ه ۲ منه ( ۸ بوليو ۱۷۹۰ م ):

عزل حسن كنحدا المحتسب من الحسبة ، وقلدوها رضوان أغا محرم من وجاق الجاويشية، فأبهى حسن أغا أنه كان متكفلا بجراية الجامع الأزهر ، فان كان المتولى بتكفل بها مثله ، استمر فها ، والا ردوا له المنصب ، وهو نقوم بها للمجاورين كما كان . فلما قالوا لرضوان أغا ذلك ، لم سعه الا القبام بذلك ... وهي دسيسة شبطانبة ، لا أصل لها . فان أخباز الجامع الأزهر لها جهات بعضها معطل ، والناظر عليه على بيك الدفنردار ، وحسن أغا كتحداه بصل ويقطع من أى جهة أراد من الميرى أو من خلافه . فدس هذه الدسيســـة بربد بهــا تعجيز المتولى ليرجع اليه المنصب . ومعلوم أن المتولى لم يتقلد ذلك الا برشوة دفعها ، وبلزم من نزوله عنها ضياع غرامته ، وجرسته بين أقرانه . فما وسعه الا القيام بذلك ، وفردها على مظالم الحسبة التي يأخذها من السوقة، وبدفعها للحباز يصنع بها خبزا للمجاورين ، والمنقطعين فى طلب العلم ليكون قوتهم وطعامهم من الظلم ، والسحت المكرر ، وذلك نحو خمسةً آلاف نصف فضة فى كل يوم . واشتهر ذلك وعلمه

العلماء والمجاورون وغيرهم . وربما طالبوه بالمنكسر ، أو اعتذروا بقولهم « الضرورات تبيح المحظورات! » .

### ذو التحبية

#### السبت ٣ منه (١٤ أغسطس ١٧٩٠ م):

أوفى النيل أذرعه ، وكسر السد بحضرة الباشا والأمراء على العادة ، وجرى الماء فى الخليج . وفيه : وفعت واقعة بين عسكر القليونجية والأرنؤودبة بسوق السلاح ، وقتل بينهم جماعة من الفريقين ، ثم تحزبوا أحزابا ، فكان كل من واجه حزبا من الطائفة الأخرى ، أو انفرد ببعض منها .. قتلوه ، ووقع بينهم ما لا خير فيه . وداخل الناس الحوف من ذلك ، فيكون الانسان مارا بالطريق ، فلا يشعر الا وكرشة وطائفة مقبلة بالطريق ، فلا يشعر الا وكرشة وطائفة مقبلة وبأيديهم البنادق والرصاص ، وهم قاصدونطائفة من أخصامهم بلغهم أنهم فى طهريق من الطهرق . واستمر هذا الأمر بينهم نحو خمسة أيام ، ثم أدرك القضية اسماعيل بيك وصالحهم .

# في أواخره (أوائل سبتمبر ١٧٩٠ م):

حضر جماعة من الأرنؤود الى بيت محمد أغا البارودى ، وقبضوا منه مبلغ دراهم من علوفتهم، ونزلوا من عند الخليج المرخم ، وازدحموا فى المركب ، فانقلبت بهم ، وغرق منهم نحو سيتة أنفار ، وقيل تسعة ، وطلع من طلع فى أسوأ حال .



۱۱ منه ( ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۰ م ):

ورد أغا وعلى يده تقرير لاسماعيل باشا على السينة الجديدة ، فعملوا له موكبا ، وطلع الى

القلعة ، وقرىء المقرر بحضرة الجمع ، وضربوا له مدافع .

وفيه: قبض اسماعيل بيك على المعلم يوسف كساب معلم الدواوين ، وأمر بتغريقه في بحر النيل.

وفيه: نفوا صالح أغا ، أغات الأرنؤود. قيل ان السبب فى ذلك أنه تواطأ مع الأمراء القبالى بواسطة المعلم يوسف المذكور ، على أنه يملكهم المراكب الرومية ، والقلاع التى بناحية طرا ، والجيزة ، وعملوا له مبلغا من المال التزم به الذمى يوسف، وكتب على نفسه تمسكا بذلك .

وفيه: كثر تعدى أحمد أغا الوالى على أهل الحسينية ، وتكرر قبضه وايذاؤه لأناس منهم بالحبس والضرب. وأخذ المال ، بل ونهب بعض السوت.

#### الجمعة ٢٢ منه (١ اكتوبر ١٧٩٠ م):

أرسل أحمد أغا الوالى اعوانه بطلب أحمدسالم الجزار شيخ طائفة البيومية ، وله كلمة وصولة بتلك الدائرة ، وأرادوا القبض عليه . فثارت طوائفه على أتباع الوالى ، ومنعوه منهم ، وتحركت حميتهم عند ذلك ، وتجمعوا وانضم اليهم جمع كشير من أهل تلك النواحى وغيرها ، وأغلقوا الأسواق ، والدكاكين ، وحضروا الى الجامع الأزهر ، ومعهم طبول ، وقفلوا أبواب الجامع ، وصعدوا على المنارات ، وهم يصرخون ، ويصيحون ، ويضربون على الطبول ، وأبطلوا الدروس . فقال لهم الشيخ الع وسي :

« أنا أذهب الى اسماعيل بيك فى هذا الوقت ، وأكلمه فى عزل الوالى » . وتخلص منهم بذلك ، وذهب الى اسماعيل بيك ، فاعتذر بأن الوالى ليس من جساعة حسن بيك

الجداوى ، وأمر بعض أتباعه بالذهاب اليه ، واخباره بجمع الناس والمشايخ وطلبهم عزل الوالى ، فلم يرض بذلك . وقال :

« ان كان أنا أعــزل الوالى تابعى ، يعزل هو الآخر الأغا تابعه ، ويعزل رضوان كتخدا المجنون من المقاطعة ، ويرفع مصطفى كاشــف من طرا ، ويطرد عسكر القليونجية ، والأرنؤود ! » وترددت بينهم الرسل بذلك .

ثم ركب حسن بيك وخرج الى ناحية العادلة مثل المغضب ، وصار أحمد أغا الوالى يركب بحماعة كثيرة ، ويشق من المدينة ليغيظ العامة ، وكذلك تجمع من العامة خلائق كثيرة ، ووقع بينه وبينهم بعض مناوشات فى مروره ، وانجرح بينهم جماعة ، وقتل شخصان . ثم رك المشايخ وذهبوا الى بيت محمد أفندى البكرى ، وحضر هناك اسماعيل بيك ، وطيب خاطرهم ، والتزم لهم بعزل الوالى . ومر الوالى فى ذلك الوقت على بيت الشيخ البكرى ، وكثير من العامة مجتمع هناك ، الشيخ البكرى ، وكثير من العامة مجتمع هناك ، ففزع فيهم بالسيف ، وفرق جمعهم ، وسار من غوغاء الناس ، ومشوا طوائف يأمرون بغلق غوغاء الناس ، ومشوا طوائف يأمرون بغلق الدكاكين .

#### صيف

#### الثلاثاء ٣ منه (١٢ اكتوبر ١٧٩٠ م):

اجتمع بالأزهر الكثير منهم واستمرت القضية ، ثم طلع اسماعيل بيك ، والأمراء الى القلعة ، واصطلحوا على عزل الوالى والأغا ، وجعلوهما صنجقين ، وقلدوا خلافهما الأغا من طرف اسماعيل بيك ، والوالى من طرف حسن بيك .

ونزل الوالى الجديد من الديوان الى الأزهر ، وقابل المشايخ الحاضرين واسترضاهم ، ثم ركب

الى بيته ، وانفض الجمع . وكانبا طلمت بأيديهم .. والذى كان راكب حمار ، ركب فرسا !

ه منه ( ١٤ اکتوبر سنة ١٧٩٠ م):

غيمت السماء غيما مطبقا ٤.وسحت أمطار غزيرة كأنواه القرب ، مع رعد شديد الصوت ، وبرق متتابع متصل قوى اللمعان يخطف بالأبصار ، مستديم الاشتعال .. كل ذلك والأمطار نازلة حتى سفطت الدور القديمة على الناس ، ونزلت السيول من الجبل ، حتى ملأت الصحراء ، وخارج باب النصر ، وهـــدمت الترب ، وخســفت القبور . وصادف ذلك اليوم دخول الحجاج الى المدينة ، فحصل لهم غابة المشقة ، وأخذ السيل صيوان أمير الحج بما فيه ، وانحدر به من الحصوة الى بركة الحج ، وكذلك خيام الأمراء وغيرهم . وسالت السيول من باب النصر ، ودخلت البلد ، وامتلأت الوكائل بالمياه ، وكذلك جامع الحاكم ، وقتلت أناس في حواصل الخانات ، وصار خارج باب النصر بركة عظمة متلاطمة الأمواج ، وانهدم من دور الحسينية أكثر من النصف . وكانأمرا مهولا حدا ...

وفيه: حصل أيضا كائنة عبد الوهاب افندى بشناق الواعظ. وذلك انه مات رجل من البشانقة من أهل بلده — وكان قد جعله وصيا على تركته — فاستولى عليها ، واستأصلها . وكان للرجل المتوفى تركة بناحية الاسكندرية . فسافر المذكور الى الاسكندرية وحاز باقى التركة أيضا ، ورجع الى مصر . وحضر الوارث وطالبه بتركة مورثه ، فأظهر له شيئا نزرا ، فذهب الوارث الى القاضى ، فدعاه القاضى وكلمه فى ذلك .

فقال له : « أنا وصى مختـار ، وأنا مصدق ، وليس عندى خلاف ماسلمته له » .

فقال له القاضى : « الله بالدعى عليه بكذا وكذا ، وعنده اثبات ذلك » .

وطال بينهما الكلام ، وتطاول على القاضى ، واستجهله . فطلع القاضى الى الباشا وشكا له ، فأمر باحضاره ... فحضر فى جمع الديوان ، وناقشوه فلم يتزلزل عن عناده الى أن نسب الكل الى الانحراف عن الحق .

فحنق الباشا منه ، وأمر برفعه من المجلس . فقبضوا عليه ، وجروه وضربوه ، ورموا بتاجه الى الأرض ، وحبسوه فى مكان .

وصادف أيضا ورود مكتوب من ناحة المدنة من مفتيها كان أرسله المذكور اليه لسبب من الأسباب، وذكر فيه الباشا بقوله « التعبس الحربي »، وكذاك الأمراء بنحو ذلك، فأرسله المفتى، وأعاده على يد بعض الناس الى اسماعل بيك، حقدا منه عليه لكراهة خفية بينهما سابقة، وأوصله اسماعيل بيك أبضا الى الباشا ... فازداد غيظا، وأرعد وأبرق، وأحضر بشناق افندى من محبسه وقت القائلة، وأراه ذلك المكتوب ... فسقط في يده واعتذر . فلطمه على وجهه و تنف فسقط في يده واعتذر . فلطمه على وجهه و تنف لحيته، وأراد أن نضربه بخنجره فشفع فيه أكابر لمياعه، ثم أخذوه وسجنوه . وأمر بمحاسبته على أتباعه ، ثم أخذوه وسجنوه . وأمر بمحاسبته على ما أخذه من التركة — فحوسب وطولب ، وبقى بالحبس حتى وفي ما طلع عليه . وشفع فيه على بيك الدفتردار وخلصه من الترسيم .

# أواخره ( أوائل نوفمبر ١٧٩٠ م ):

قلدوا أحمد بيك الوالى كشوفية الدقهلية ، وعثمان بيك الحسنى الغربية وشاهين بيك شرقية بلبيس ، وعلى بيك جركس المنوفية ، وصار جماعة أحمد بيك وأتباعه عند سفرهم يخطفون دواب الناس من الأسواق ، وخيول الطواحين . ولما

مرحوا في البلاد حصل منهم ما لا خير فيه من ظلم الفلاحين ، مما هو معلوم من أفعالهم ..!

# ربیج الأدل نوفدیر ۱۷۹۰م

فيه: كمل بناء بيت اسماعيل بيك وبياضه ه وأتمه على هيئة متقنة وترتيب فى الوضع ، ونقل اليه قطع الأعمدة العظام التي كانت ملقاة فى مكان الجامع الناصرى الذى عند فم الخليج ، وجعلها فى جدرانه ، وبنى به مقعدا عظيما متسعا ، ليس له مثيل فى مقاعد بيوت الأمراء فى ضخامته ، وعظمه ، وهو فى جهسة البركة ، وغرس بجانبه بستانا عظيما ، وظن ان الوقت قد صفا له ..

# جــادی الأولی ينابو ۱۷۹۱ م

ابتدأ أمسر الطاعون ، وداخل الناس منه وهم عظيم .

وفيه: قلدوا عبد الرحمن بيك عثمان ، وحملوه صنحق الحزينة ، وشرعوا فى تشهيله . واجتهد اسماعيل بيك فى سفر الحزينة على الهيئة القدسة ، ولبس المناصب والسدادرة وأرباب الحدم وقد بطل هذا الترتيب والنظام من نبف وثلاثين سنة ، فأراد اسماعل بيك اعادته ليكون اله بذلك منقة ووجاهة عند دولة بنى عثمان ، فلم يرد الله بذلك وعاجله الرجز .

وفى أواخره ، أشيع فى الناس أن فى ليلةالسابع والعشرين نصف الليل نحصل زلزلة عظيمة ، وتستمر سبع ساعات ونسبوا هذا القول الى أخبار بعض الفلكيين من غير أصل ، واعتقده الخاصة فضلا عن العامة ، وصمموا على حصوله من غير دليل لهم على ذلك .

ذا اكانت تلك الليلة خررج غالب الناس الى الدرورة والى الأماكن المنسعة : من وركة الأزبكية والفيل وخلافها ، ونزلوا في المراكب ، ولم يبق في بيته اللا من ثبته الله ، وباتوا بنتظرون ذلك الى الصباح ، فلم يحصل شيء ، وأصبحوا يتنسلحكون على بعضه !

ركم ذا بسمر من الله حكات ولكن به ضيحك كالبسكا

# حبرب

فه : زاد أمر الطماعون ، وقوى عمله بعاول شسسرى رجب واسسمبان ، وخرج عن حدا السكثرة ، ومات به ما لا بحصى من الأطفسال، ، والشمان ، والجواري ، والعبيمة ، والمعاليك ، والأجنباد ، والكشياف ، والأمراء ، ومن أمراء الألوف الصناحق نحو اثنى عشر صنحقا ، ومنهم: اسماعيل بيسك الكبير المشمار اليه ، وعسمكر القليو نجية ، والأرنؤود الكائنون ببولاق ، ومسر القديمة ، والجيزة ... حنى كانوا يحفرون حفرا لن بالحيزة بالقرب من مسجد أبي هريرة ، ويلقونهم فيها ، وكانُ يتخرج من بيت الأمير في المشيمد الواحد الخمسة ، والستة ، والعشرة وازدحموا على الحوانيت في طاب العدد ، والمنسلين ، والحمالين ، وقف في انتظار المسل أو المسلة الخمسة والعشرة ، بتضاربون على ذلك ، ولم ببق للناس شغل الا الموت وأسمابه ، فلا تحد الا مريضا أو منا ، أو عائدا ، أو معزيا ، أو مشيعا ، أو راجعا من صلاة حنازة ، أو دفن ، أو مشغولا في تجهبل ميت، أو باكيا على نفسه موهوما ولا تبطل صلاة الجنائز من المساجد ، والمصليات ، ولا يصلي الا شتكي ولا يموت . وندر أيضا ظهور الطعن .

ولم يكن بحمى، بل يكون الانسان جالسا ، فيرتعش من البرد ، فيدثر ، فلا يفيق الا مخلطا ، أو بموت من نهاره ، أو ثانى بوم ، وربما زاد ، أو نقص ، أو كان بخلف ذلك .. !! واستمر الطاعون الى أوائل رمضان ، ثم ارتفع ولم يقع بعد ذلك الا قليلا نادرا ، ومات الأغا ، والوالى فى أثناء ذلك ، فولوا خلافهما ، فماتا بعد ثلاثة أيام ، فولوا خلافهما ، فماتا أيضا ! واتفق أن الميراث انتقل ثلاث مرات فى جمعة واحدة !

ولما مات اسماعيل بيك تنازع الرياسة حسن بيك الجداوى ، وعلى بيك الدفتردار ، ثم اتفقوا على تأمير عثمان بيك طبل تابع اسماعيل بيك على مشيخة البلد ، وسكن ببيت سيده ، وقلدوا حسن بيك قصبة رضوان أمير حج . ثم انهم أظهروا الخوف ، والتوبة ، والاقلاع ، وابطال الحوادث والمظالم ، وزيادات المكوس ، ونادوا بذلك ، وقلدوا أمراء عوضا عن المقبورين من مماليكهم .

#### رمض\_ان

### غرته ( } مايو ١٧٩١ م ):

حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل اسماعيل باشا ، وأن يتوجه الى المورة ، وأن باشة المورة ، محمد باشا الذى كان بجدة فى العام الماضى ، المعروف بعزت هو والى مصر . فعملوا الديوان ، وقرئت المرسومات ، فقال الأمراء :

« لانرضى بذهابك من بلدنا ، وأنت أحسن لنا من الغريب الذي لانعرفه » . فقال :

« وكيف يكون العمل ، ولا يمكن المخالفة » ، فقالوا :

« نكتب عرضحال الى الدولة ، ونرجو تمام ذلك » . فقال :

« لايتم ذلك ، فان المتولى ، كأنكم به وصل

الى الاسكندرية » . وعزم على النزول سبح تاريحه .

ثم انهم اتفقوا على كتابة عرضحال بسبب تركة اسماعيل بيك ، خوفا من حضور معين بسبب ذلك ، وعين للسفرية الشيخ محمد الأمير .

#### ١٥ منه (١٨ مايو ١٧٩١ م):

نزل الباشا من القلعة الى بولاق ، وقصد السفر على الفور، وطلب المراكب، وأنزل بها مناعه ويرقه . فلما رأوا منه العجلة ، وعدم التأنى ، وقصدهم تأخيره الى حضور الباشا الجديد ، ويحاسب على مادخل فى جهته ، فاجتمعوا عليه صحبة الاختيارية ، وكلموه فى التأنى ، فعارضهم ، وعاندهم وصمم على السفر من الغد ، فأغلظوا عليه فى القول ، وقالوا له :

« هذا غبر مناسب ، يقال ان الباشا أخذ مال مصر وهرب » ، فقال :

« وأى شيء أخذته منكم ? » . قالوا له :

« لابد من عمل حساب ، فان الحساب لا كلام فيه ، ولا بد من التأنى ، حتى نعمل الحساب » ، فقال :

« أنا أبقى عندكم الكتخدا ، فحاسبوه نيابة عنى . والدى يطلع لكم فى طرفى خدوه منه » . فلم يرضوا بذلك . فقال :

« أنا لابد من سفرى ، اما النوم ، أو غدا » ، فقاموا من عنده على غير رضا ، وأرسلوا الوالى ، والأغا يناديان على ساحل البحر ، على المراكب ، بأن كل من سافر بشىء من متاع الباشا أو بأحد من أتباعه ، يستاهل الذى يجرى عليه ، وطردوا النواتية من المراكب ، ولم يتركوا فى كل مركب الاشخصا واحد نوتيا فقط ، وتركوا عند بيت الباشا جماعة حراس .

وفيه: حضر خازندار الباشا الجديد وأخبر بوصول مخدومه الى ثغر الاسكندرية ، ومعه خلعة القائمقامية لعثمان بيك طبل ، ومكاتبة الى الامراء بعدم سفر الملاقاة ، وأرباب الخدم على السادة ، وأخبر أنه واصل الى رشيد فى البعر بالنقاير ، فنزل لملاقاته أغات المتفرقة فقط .

وفيه : رفعوا مصطفى كاشف من طرا ، وعملوه كتخدا عثمان بيك ، شيخ البلد .

وفيه: أشيع بأن عبد الرحمن بيك الأبراهبمى حضر من طريق الشام ، ومر من خلف الجبل ، وذهب الى سيده بالصعيد .

#### سشة ال

#### الجمعة غرته (٣ يونية ١٧٩١ م):

حضر الباشا الجديد الى ساحل بولاق ، فعملوا له سقالة ، وركب الأمراء ، وعدوا الى بر انبابة ، وسلموا عليه ، وعدى صحبتهم ، وركب الى قصر العينى .

#### الاثنين ٤ منه (٦ يونية ١٧٩١ م):

فيه: أوكب ( الباشا الجديد ) - فى موكب أقل من العادة بكثير - الى القلعة من ناحية الصليبة ، وضربوا له مدافع من القلعة .

وفيه: سافر الشيخ محمد الأمير بالعرضحال ، وكانوا أخروا سفره الى أن وصل الباشا الجديد، وغيروه بعد أن عرضوا عليه الأمر ، ثم انهم عملوا حساب الباشا المعزول ، فطلع عليه للباشا المتولى مائتا كيس ، من ابتداء منصبه وهو ١٧ رجب ، وللأمراء مبلغ أيضا ، فسدد ذلك : بعضه أوراق ، وبعضه نقد ، وبعضه أمتعة ، وأذنوا له بالسفر ، فشرع فى نزول متاعه بالمراكب بطول يومى الحميس والجمعة ، وأداد أن يسافر يوم السبت . ففى تلك الليلة ، وصل بشلى من الروم ، وبيده مرسوم ، الليلة ، وصل بشلى من الروم ، وبيده مرسوم ،

فعمل الباشا فى صبحها ديوانا حضر فيه المشايخ ، والأمراء ، وأبرز الباشا المرسوم ، فكان مضمونه محاسبة الباشا المعزول من ابتداء شهر توت واستخلاص ما تأداه من ابتداء المدة .

#### ١٦ منه ( ١٨ يونية ١٧٩١ م):

فيه: أرسلوا ثانيا وحجروا على الباشا المعزول ونكتوا عزاله من المراكب وحبسوا النواتية ونادوا عليه ثانى مرة .

وفيه: تواردت الأخبار بأن الأمراء القبالى تحركوا الى الحضور الى مصر ، فانه لما حصل ماحصل ، من موت اسماعيل بياك والأمراء ، حضر مراد بيك من آسيوط الى المنيا ، وانتشر باقى الأمراء فى المقدمة ، وعدى بعضهم الى الشرق ، ووصلت أوائلهم الى كفر العياط . وأما ابراهيم بيك فانه لم يزل مقيما بمنفلوط ، ومنتظرا ارتحال الحجاج ، ثم يسير الى جهة مصر ، فأرسلوا على بيك الجديد الى طرا عوضا عن مصطفى كاشف ، وأرسلوا صالح بيك الى الجيزة ، وأخذوا فى الاهتمام .

وفيه: حفر خندق من البحر الى المتاريس ، وفردوا فلاحين على البلاد للحفر ، مع اشتغالهم بأمور الحج ، ودعواهم نقص مال الصرة ، وتعطيل الجامكية المضافة لدفتر الحرمين ، وتوجيه المعينين من القليونجية على الملتزمين .

#### الأحد ٢٤ منه (٢٦ يونية ١٧٩١ م):

حضر السيد عمر أفندى مكرم الأسيوطى بمكاتبة من الأمراء القبليين خطابا الى شيخ البلد والمشايخ وللباشا سرا.

وفيه : سافر اسماعيل باشا المنفصل من بولاق بعد أن أدى ما عليه .

الاتنين ٢٥ منه ( ٢٧ يونية ١٧٩١ م ) :

خرج المحمل صحبة أمير الحج حسن بيك قصة رضوان .

#### الثلاثاء ٢٦ منه ( ٢٨ يونية ١٧٩١م):

اجتمعوا بالديوان عند الباشا، وقرئت المكاتبات الواصلة من الأمراء القبليين ، فكان حاصلها :

« اننا فى السابق طلبنا الصلح مع اخوانسا ، والصفح عن الأمور السالفة ، فأبى المرحوم اسماعيل بيك ، ولم يطمئن لطرفنا ، وكل شيء نصيب ، والأمور مرهونة بأوقاتها . والآن اشتقنا الى عيالنا ، وأوطاننا ، وقد طالت علينا الغربة ، وعزمنا على الحضور الى مصر على وجه الصلح ، وبيدنا أيضا مرسوم من مولانا السلطان ، وصل الينا صحبة عبد الرحمن بيك بالعفو والرضا ، والماضى لا يعاد ، ونحن أولاد اليوم ، وأن أسيادنا المشايخ يضمنون غائلتنا » !

فلما قرئت تلك المكاتبة ، التفت الباشا الى المشايخ ، وقال :

«ماتقولون ? » . فقال الشيخ العروسي :

« ان كان التفاقم بينهم وبين أمرائنا المصرية الموجودين الآن ، فاننا نترجى عندهم . وان كان ذلك بينهم وبين السلطان ، فالأمر لنائب مولانا السلطان » .

ثم اتفق الرأى على كتابة جواب حاصله:

« ان الذى يطلب الصلح ، يقدم الرسالة بذلك قبل قدومه ، وهو بمكانه . وذكرتم أنكم تائبون ، وقد تقدم منكم هذا القول مرارا ، ولم نر له أثرا ، فان شرط التوبة رد المظالم ، وأنتم لم تفعلوا ذلك ، ولم ترسلوا ماعليكم من الميرى فى هذه المدة . فان كان الأمر كذلك ، فترجعوا الى أماكنكم ، وترسلوا المال والغلال ، ونرسل عرضحال الى

الدولة بالاذن لكم ، فان الأمراء الذين بمصر لم يدخلوها بسيفهم ، ولا بقوتهم ، وانما السلطان هو الذى أخرجكم ، وأدخلهم . واذا حصل الرضا فلا مانع لكم من ذلك ، فاننا الجميع تحت الأمر » .

وعلم على ذلك الجواب الباشا ، والمشايخ ، وسلموه الى السيد عمر ، وسلفر به فى يوم الثلاثاء المذكور .

ثم اشتغلوا بمهمات الحج ، وادعوا نقص مال الصرة ستين كيسا ، ففردوها على التجار ودكاكين الفورية ، وارتحل الحج من الحصوة ، وصحبته الركب الفاسى .

وذلك فى يوم السبت غايته . وبات بالبركة . وارتحل فى غرة ذى القعدة .

# ذوالقعدة غرته (۲ يولية ۱۷۹۱ م):

عملوا الديوان بالقلعة ، ورسموا بنفى من كان مقيما بمصر من جماعة القبليين ، فنفوا: أيوب بيك الكبير ، وحسن كتخدا الجربان الى طندتا ، وكتبوا فرمانا بخروج الغريب، و فرمانا آخر بالأمن والأمان، وأخذهما الوالى والأغا ، ونادوا بذلك فى صبحها فى شوارع البلد ، ونبهوا على تعمير الدروب، وقفل أبواب الأطراف ، وأجلسوا عند كل مركز حراسا .

### ه منه (٦ يولية ١٧٩١ م):

نزل الأغا ، وأمامه المناداة بفرمان على الأجناد والطوائف والمماليك بالخروج الى الخلاء .

وفيه: وصل قاصد من الديار الرومية ، وهو أغا معين بطلب تركة اسماعيل بيك ، وباقى الأمراء الهالكين بالطاعون ، فأنزلوه ببيت الزعفراني .

وكرروا المناداة بالخروج الى ناحية طرا ، وكل من تأخر بعد الظهر بستحق العقوبة .

وفى تلك الليلة – وقت المفرب – طلع الأمراء الى الباشا ، وأشاروا علمه بالنزول والتوجه الى ناحية طرا عليه طرا ، فنزل فى صبحها وخرج الى ناحية طرا كما أشاروا عليه .

وكذلك خرج الأمراء ، وطاف الأغا والوالى بالشوارع وهما بنادبان على الألضاشات المنتسبين الى الوجاقات بالصعود الى القلعة ، والباقى بالخروج الى متاريس الجبزة .

وطلع الأوده باشا والاختيارية ، وجلسوا فى الأبواب .

# ٧ منه (٨ يولية ١٧٩١ م):

أشيع أن الأمراء القبليين يربدون التخريم من وراء الجبل الى جهة العادلية ، فحرج أحمد بيك ، وصالح بيك تابع رضوان بيك الى جهة العادلية ، وأقاموا هناك للمحافظة بتلك الجهة ، وأرسلوا أيضا الى عرب العائد فحضروا أيضا هناك .

وفيه: وصل القبلبون الى حلوان ، ونصبوا وطاقهم هناك ، وأخذ المصريون حذرهم من خلف متاريس طرا.

# ٩ منه (١٠ يولية ١٧٩١ م):

توجه المشايخ الى ناحية طرا ، وسلموا على الباشا ، والأمراء ، ورجعوا ، وذلك باشارة الأمراء ليشاع عند الأخصام أن الرعبة والمشايخ معهم !. وبقى الأمر على ذلك الى يوم الثلاثاء التالى .

# ١٧ منه (١٨ يولية ١٧٩١ م):

نزل الأغا والوالى ، وأمامهم المناداة على الرعية ، والعامة الكافة بالخروج فى صبح الحميس صحبة المشايخ ولا يتأخر أحد . وحضر الشيخ العروسى الى بيت الشيخ البكرى ، وعملوا هناك جمعية ، وخرج الأغا من هناك ينادى فى الناس ، ووقع الهرج والمرج !

#### ١٨ منه (١٩ يولية ١٧٩١ م):

أصبح السباح ، فام يخرج أحد من الساس ، وأشيع أن الأمراء القبليين ، نزلوا أثقالهم فى المراكب ، وتمنعوا الى قبلى ، ويقولون ان قصدهم الرجوع . وبقى الأمر على السكوت بطول النهار ، والناس فى بهتة ، والأمراء متخيلون من بمضهم البعض ، وكل من على بيك الدفتردار ، وحسن بيك الجداوى يسىء الظن بالآخر . ولم يخطر بالبال مخامرة عثمان بيك طبل ، ولا الباشا ، فان عثمان بيك تابع اسماعبل بيك الخصم الكبير ، وقد تميز، عوضه فى امارة مصر ، ومشيختها ... والباشا لم يكن من الفريقين .

فلما كان الليل تحول الباشأ والأمراء ، وخرجوا الى ناحية العادلية ، وأخرجوا شركفلك صحبتهم ، وجملة مدافع ، وعملوا متاريس ، فما فرغوا من عمل ذلك الا ضحوة النهار من يوم الجمعة ، وهم واقفون على الخيول ، فلم يشعروا الا والأمراء القبالى ، نازلون من الجهد والمسيقة . فلما نزلوا لكنهم فى غاية من الجهد والمسيقة . فلما نزلوا وجدوا الجماعة ، والمتاريس أمامهم ، فتشاور المصريون مع بعضهم فى الهجوم عليهم ، فلم يوافق عشان بيك على ذلك ، وتبطهم عن الاقدام ، ورجعوا جميع الحملة الى مصر ، ووقفوا على جرائد الخيل ، فتمنع القبليون وتباعدوا عنهم ، ونزلوا عند سبيل علام يأخذون لهم راحة حتى وتكاملوا .

فلما تكاملوا ، ونصبوا خيامهم ، واستراحوا الى العصر ، ركب مصطفى كاشف - صهر حسن كتخدا على بيك ، وهو من مماليك محمد بيك الألفى - وصحبته نحو خمسة مماليك ، وذهب الى سيده ، ثم ركب محمد بيك المبدول أيضا بأتباعه وذهب الى ابراهيم بيك ، ثم ركب قاسم بيك بأتباعه وذهب الى مراد بيك ، لأنه فى الأصل بيك بأتباعه وذهب الى مراد بيك ، لأنه فى الأصل

من أتباعه ، ثم ركب مصطفى كاشف النزاوى -- ودهب وهو أخو عثمان ببك طبل شيخ البلد -- ودهب أيضا اليهم ، واستوثق لأخيه . فكتب له أبر أهيم ببك بالحضور ، فلم بتمكن من الحضور الا بحد العشاء الأخبرة ، حتى أنفرد عن حسن بيك ، وعلى ببك

فلما فعل ذلك وفارقهما مسقط فى ألدىهما ، وغشى على على بيك ، ثم أفاق . وركب مع حسن بيك وصناجفه وهم : عثمان بيك ، وشاهين بيك ، وسليم بيك المعروف بالدمرجى الذى تأمر عوضا عن على بيك الحبشى ، ومحمد بيك كشكش ، وصالح بيك الذى تأمر عوضا عن رضوان بيك العلوى ، وعلى بيك السناعيلى — وذهب الحميع من عن سليم بيك الاسماعيلى — وذهب الحميع من خلف القلعة على طريق طرا ، وذهبوا الى قبلى ، حيث كانت أخصامهم — فسبحان مقلب الأحوال!!

ولما حضر عثمان بيك ، وقابل ابراهيم بيك ، أرسله مع ولده مرزوق بيك الى مراد بيك ، فقابله أيضا ، ثم حضرت اليهم الوجاقلية والاختيارية ، وسلموا عليهم .

# ٢١ منه ( ٢٢ يولية ١٧٩١ م ):

شرع أتباعهم في دخول مصر بطول الليل.

ولما طلع النهار ، دخلت آتباعهم بالحملات ، والجمال شيء كثيرا جدا ، ثم دخل ابراهيم بيك ، وشق المدينة ، ومعه صناجقه ومماليكه – وأكثرهم لابسون الدروع – ثم دخل بعده سليمان بيك ، والأغا ، وأخوه ابراهيم بيك الوالى ، ثم عثمان بيك الشرقاوى ، وأحمد بيك الكلارجى ، وأبوب بيك الدفتردار ، ومصطفى بيك الكبير ، وعلى أغا ، وسليم أغا ، وقائد أغا ، وعثمان بيك الأشقر وسليم أغا ، وقائد أغا ، وعثمان بيك الأشقر الابراهيمى ، وعبد الرحمن بيك الذي كان

باسلامبول ، وقاسم ببك الموسقو ، وكشافهم ، و أغواتهم .

و آما مراد بنك فانه دخل من على طريق الصحراء ، و نزل على الرميلة ، وصحبته عثمان بيك الاسماعيلى شيخ البلد ، و آمر اؤه ، وهم . محمد بيك الألفى ، وعثمان بيك الطنبرجي — الذي كان باسلامبول أيضا — وكثمافهم ، وأغواتهم

واستمر الجرارهم الى بعد الظهر خلاف من كان متأخرا ، أو منقطعا ، فلم بتم دحولهم الا فى ثانى دوم .

وأما مصطفى أغا الوكبل، فانه التحا الى الباشا، وكذلك مصطفى كاشف طرا ... فأخدهما الباشا صحبته ، وطلعا الى القلعة ، ودخل الأمراء الى بيوسهم ، وباتوا بها ، ونسوا الذى جرى

وآكثر البورت كان بها الأمراء الهالكون بالطاعون ، وبقى بها سباؤهم ، ومات غالب نساء الفائيين ، فلما رجعوا وجدوها عامرة بالحريم ، والحوارى ، والحدم ، فتزوجوهن ، وجددوا فراشهم ، وعملوا أعراسهم ومن لم يكن له بيت، دخل ما أحد من البيوت ، وأخذه بما فيه من غير مانع ، وحلس فى محالس الرجال ، وانتظر نسام العدة ان كان بقى منها شىء ... وأورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأزواجهم!

وفبه: رك سلبم أغا ونادى على طائفة القلمو يحية والأريؤود والشوام بالسفر، ولا يتأخ منهم أحد وكل من وجد بعد للاثة أيام استحق ما ينزل به

ثم ان الممالبك صاروا كل من صادفوه منهم ، أو رأوه أهانوه ، وأخذوا سلاحه . فاجتمع منهم طائفة وذهبوا الى الباشا فأرسل معهم شخصا من الدلاة أنزلهم الى بولاق فى المراكب. وصار أولاد البلد والصنفار يسخرون بهم ، ويصفرون عليهم بطول الطريق .

وسكن مراد بيك ببيت اسماحيل بيك ــ وكأنه كان يبنيه من أجله !

#### ٢٢ منه (٢٣ يولية ١٧٩١ م):

طاف الأغاوهوينادىعلى القليونجية والأرنؤود .

# ٢٦ منه ( ٢٧ يولية ١٧٩١ م ):

صعد الأمراء الى القلعة ، وقابلوا البائســا --وكانوا لم يروه ولم يرهم قبل ذلكاليوم - فخلع عليهم الحلع ، ونزلوا من عنده ، وشرعوا في تجهيز تجريدة الى الهاربين ، لأنهم حجزوا ماوجدوه من مراكبهم ، وأمتعتهم ، وكتب الباشا عرضحال في ليلة دخولهم ، وأرسله صحبة واحد ططرى الى الدولة بحقيقة الحال ، وعينوا للتجريدة ابراهيم بیك الوالی ، وعثمان بیك المرادی متقلدا امارة الصعيد، وعثمان بيك الأشقر . وأحضر مراد بيك حســـن كتحدا على بيك بأمان ، وقابله ، وقيده بتشهيل التجريدة ، وعمل البقسماط ، ومصروف البيت من اللحم والخبز والسمن وغيرذلك، ووجه عليه المطالبحتي صرف ما جمعه وحواه ، وباعمتاءه وأملاكه ورهنها ، واستدان . ولم يزل حتى مات بقهره ، وقلدوا على أغا مستحفظان سابقا ، وجعلوه كتخدا الجاوبشية .

#### ذوامحبة

# ۲۱منه (۲۱ اغسطس۱۷۹۱م: ۱۷ مسری ۱۵۰۷ ق):

آوف النيل أذرعه، ونزل الباشا الى قصر السد، وحضر القاضى والأمراء ، وكسر السد بحضرتهم ، وعملوا الشيك المعتاد ، وجرى الماء فى الخليج ، ثم توقفت الزيادة ، ولم يزد بعد الوفاء الا شيئا قليلا ، ثم نقص واستمر يزيد قليلا ، وينقص الى الصليب ، فضجت الناس ، وتشحطت الغلال ، وزاد سعرها ، وانكبوا على الشراء ، ولاحت لوائح الغلاء .

وفيه : شرع الأمراء في التعدى على أخذ البلاد

من أربابها من الوجاقلية وغيرهم ، وأخذوا بلاد أمير الحج .

وفيه : صالح الباشا الأمراء على مصطفى أغا الوكيل ، وأخلوا له داره ، وقد كان سكن بها عثمان بيك الأشقر ، فأخلاها له ابراهيم بيك ، ونزل من القلعة اليها ، ولازم ابراهيم بيك ملازمة كلية

وكذلك مصطفى كاشف الذي كان بطرا لازم مراد بيك واختص به ، وصار جليسه ونديمه .

#### \* \* \*

ومات فى هذه السنة شيخنا ، علم الأعلام ، والساحر اللاعب بالأفهام ، الذى جاب فى اللغة والحديث كل فج ، وخاض من العلم كل لج .. الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد الرازق ، الشهير بمرتضى الحسينى الزبيدى الحنفى .

ولد سنة ١١٤٥ ( ١٧٣٢ م ) ، ونشأ بسلاده ، وارتحل فى طلب العلم ، وحج مرارا . واجتمع بكثير من الشيوخ والعلماء .. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن العيدروس مختصر السعد ، ولازمه ملازمة كلية ، والبسه الحرقة ، واجازه بمروياته ومسموعاته .

قال : وهو الذي شوقني الى دخول مصر : بما وصفه لى من علمائها وأمرائها وأدبائها وما فبها من المثل المدائم .. فاشتاقت نفسي لرؤياها ، وحضرت مع الركب ، وكان الذي كان ..

ورد الى مصر فى تاسع صفر سنة ١١٦٧ (١٧٥٢م) وسكن بخان الصاغة ، وحضر على كثير من مشايخها ، وتلقى عنهم ، وأجازوه ، وشهدوا بعلمه وفضله وجودة حفظه .

واعتنى بشأنه اسماعيل كتخدا عزبان ، ووالاه ببره حتى راج أمره ، وترونق حاله ، واشتهر ذكره عند الحاص والعام ، ولبس الملاس الفاخرة ،

وركب الضول المسومة . رسافر الى الصميد ثلاث مرات ، واجتمع بأكابره وأعيانه وعامائه .

وكذلك ارتجل الى البيات البعرية - مثرل دمياط ورشيد والمنصورة وباقى البنادر العظيمة مرارا ، حين كابت مزينة بأهلها ، عامرة بأكابر ها . وأكرمه الجميد ع . واجتمع بأكابر الندواحى وأرباب العلم والسلوك ، وتلتى عنهم ، وأجازوه واجازهم . وصنف عدة رحلات فى انتقالاته فى البلاد القبلية والبحرية تعتدوى على لطائف ومحاورات ومدائح - نظما ونثرا - لو جمعت لكانت محلدا ضخيا .

وشرع فى شرح القاموس (١) حتى أتمه فى عدة سنين فى نعو أربعة عشر مجلدا ، وسماه « تاج العروس » .

ولما أكمله أولم وليمة حافلة ، جمع فيها طلاب العلم وأشياخ الوقت ، بنبط المستدبة ، وذلك فى سنة ١١٨١ ( ١٧٦٧ م ) ، وأطلعهم عليه ، واغتبطوا به ، وشهدوا بفضاه وسعة اطلاعه ورسوخه فى علم اللغة ، و كتبوا عليه تقاريظهم نثرا ونظما .

وكت للمسرحوم الوالد - يسسأله الاجازة والاتربظ - بقوله:

أمولاى ، بحر العلم ، يامن سلفاؤه يفوق صياء الشيس في الشرق والغرب ويا وراث النعمان فقها وحكمة وزهدا له قد شاع في البحد والقرب عبيد كم الظمان قد جاء يرتجى « ملاحظة » منها نفسوز قضا الأرب وسال في هلذا الكتاب اجازة بتقريظه ، حتى نفسوق على الكتب بتقريظه ، حتى نفسوق على الكتب حباكم اله العرش منه كرامة وعشا هنشا في أمان بلا كسرب

ولما أنشأ محمد بيك آبو الذهب جامعه المعروف به بالقرب من الأزهر ، وعمل فيه خزانة للكتب ، واشترى جملة من الكتب ووضعها بنا .. أنهوا اليه «شرح القاموس» هذا ، وعرفوه آنه اذا وضع بالخزانة كمل نظامها ، وانفردت بذلك دون غيرها . ورغبوه في ذلك فطلبه ، وعوضه عنه مائة آلف

درهم فضة ، ووضعه فيها . وقد رغب الناس فى معاشرته لكونه غريبا ، وعلى غير صحورة العلماء المصريين وشكلهم ، ويعرف

.. ودعاه كثير من الأعيان الى بيوتهم ، وعملوا من أجله ولائم فاخرة . فيذهب اليهم - مع خواس الطلبة والمترىء والمستملى وكاتب الأسماء - فيقرأ لهم شيئا من الأجزاء الحدشية .. بحضور الجماعة وصاحب المنزل وأصحابه وأحبابه وأولاده - وبناته ونساؤه من خلف الستائر - وبين أيديهم مجامر البخور بالعنبر والعود مدة القراءة ، ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، على النسق المعتاد .

ويكتب الكات أسماء الحاضرين والسامعين — حتى النساء والعسبيان والبنات - واليوم والتاريخ ، ويكتب الشيخ تحت ذلك : « صحيح ذلك » .

وهذه كانت طريقة المحدثين فى الزمن السابق. يقول الحقير ( بعنى الجبرتى نفسه ): انى كنت مشاهدا وحاضرا فى غالب هذه المجالس والدروس، ومجالس أخر خاصة بمنزله وبسكنه القديم بخان الصاغة ، وبمنزانا بالصنادقية وبولاق ، وأماكن أخر كنا نذهب اليها المنزاهة — مثل غبط المعدية والأزبكية وغير ذلك — فكنا نشيفل غالب الأوقات بسرد الأجزاء الحديثية وغيرها ، وهو كثير ، بثبوت

<sup>(</sup>۱) هو معجم « القاموس المحيط » للفيروزابادي ، وهو من أهم مراجع اللمة المربهة ، و « ناح السروس في شرح القاموس » للوبيدي ، . . له أكبر نصيب من أسيه ،

المسموعات على النسخ ، وفي أوراق كثيرة موجودة الى الآن .

ولما حضر محمد باشا عزت الكبير رقع شانه عنده ، وأصعده اليه ، وخلع عليه فروة سمور ، ورتب له تعيينا من كلاره لكفايته من لحم وسمن وأرز وحطب، وخبز ، ورتب له علوفة جزيلة بدفتر الحرمين والسائرة ، وغلالا من الأنبار .

وأنهى الى الدولة شأنه ، فأتاه مرسوم بمرتب جزيل بالضربخانة ، وقدره مائة وخمسون نصفا فضة فى كل يوم . . فعظم أمره ، وانتشر صيبته . وطار ذكره فى الآفاق ، وكاتبه ملوك النسواحى من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة والمراق وملوك المغرب والسودان وفزان والجزائر واللاد البعيدة .

وكثرت عليه الوفود من كل ناحية ، وترادفت عليه منهم الهدايا والصلات والأشياء الغريبة ا

وأرسلوا اليه من أغنام فزان - وهى عجيبة الخلقة ، عظيمة العبثة ، يشبه رأسها رأس العجل - وآرسلها الى أولاد السلطان عبد الحميد ، فوقع لهم موقعا !

وكذلك أرسلوا له من طيور الببغاء والجوارى والعبيد والطواشية .. فكان يرسل من طرائف الناحية المستغرب ذلك عندها .. وناتمه في مقاملها أضعافها !

وأتاه من طرائف الهند وصنعاء اليمن وبلاد سرت وغيرها أشياء نفيسة ، وماء الكادى والمربيات والعود والعنبر والعطرشاه بالأرطال !

وصار له عند أهل المغرب شهرة عظيمة ، ومنزلة كبيرة ، واعتقاد زائد .. وربما اعتقدوا فيه القطبانية العظمى .. حتى ان أحدهم اذا ورد الى مصر حاجا ولم يزره ولم يصله بشىء .. لا يكون حجه كاملا افاذا ورد عليه أحدهم سأله عن اسمه ولقبه

وبلده وخطته وصناعته وأولاده ، وحفظ ذلك أو كتبه . ويستخبر من هذا عن ذلك مع بلالفه ورقة من قابل سأله عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا .. فلا يخلو اما أن يكون عرفه من غيره سابقا ، أو عرف جاره أو قريبه ، فيقول له : « فلان طيب ? » . فيقول : « نعم سيدى » . ثم يسأله عن آخيه فلان ، وولده فلان ، وزوجته ، وابنته ، ويشير له باسم حارته وداره وما جاورها .. فيقوم ذلك المفربي ويقعد ، ويقبل الأرض تارة ويسجد تارة ، ويعتقد أن ذلك من باب الكشف الصريح ا

فتراهم ، فى أيام طلوع الحج ونزوله ، مؤدحمين على بابه من الصباح الى الغروب . وكل من دخل منهم قدم بين يدى نجواه شميئا : اما موزونات فضة أو تمرا أو شمعا .. على قدر فقره وغناه ا

وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها ، ويلتمسون منه الأجوبة: فمن ظفر منهم بقطعة ورقة — ولو بمقدار الأنملة — فكأنما ظفر بحسن الخاتمة وحفظها معه كالتميية ، ويرى أنه قد قبل حجه .. والا فقد باء بالخيبة والندامة ، وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ، ودامت حسرته الى يوم ميعاده 1 .. وقس على ذلك ما لم يقل ..

ولما حضر حسن باشا الى مصر ، لم يذهب اليه .. بل حضر هو لزيارته ، وخلع عليه فروة تليق بمقامه . وقدم له حصانا مرختا بسرج وعباءة ، قيمته ألف دينار ، أعده وهيأه قبل ذلك .

وكانت شفاعته عنده لا ترد. وان أرسل اليه ارسالية فى شىء تلقاها بالقبول والاجلال ، وقبل الورقة - قبل أن يقرأها - ووضعها على رأسه ، ونفذ ما فيها فى الحال ا

ونظمه کثیر ، ونثره بحر غزیر ، وفضله شهیر ، وذکره مستطیر .

وكنت كثيرا ما أجتلى وجه وداده ، وأوقد نار الفكرة بقدح وارى زناده ، وأستظل بدوحه المربع، وأستمد من بحره السريع ، وأسمامره بما بذكرنا عهود الرقمتين ، وأتنزه من صفات فضله وذاته فى الربيعين ..

وكانت بالعراق لنا لبال

سرقناهن من ريب الزمـــان

جعلنــاهن تاريـخ الليـالى وعنــوان المسرة والأمــــاني

وبالجملة فانه كان فى جمع المعارف صدرا لكل ناد ، حتى فوض الدهر منه رفيع العماد ، وآذنت شمسه بالزوال ، وغربت بعد ما طلعت من مشرق الاقبال ...

وزهــرة الدنيــــا وان أننعت

فانهـــا تســقى بمــاء الزوال

وكانت صفته: ربعة نحيف البدن ، ذهبى اللون متناسب الأعضاء ، معتدل اللحبة قد وخطه الشب في أكثرها ، مترفها في ملبسه ، ويعتم — مثل أهل مكة — عمامة منحرفة بشاش أبيض ، ولها عذبة مرخية على قفاه ، ولها حبكة وشراريب حربر طولها قريب من فتر ، وطرفها الآخر داخل طي العمامة وبعض أطرافه ظاهر

وكان لطف الذات ، حسن الصفات ، بشوشا بسـوما ، وقورا محتشما ، مستحضرا للنـوادر والمناسبات ، ذكيا لوذعبا ، فطنا المعيـا ، روض فضله نضير ، وما له في سعة الحفظ نظير .

جعل الله مثواه قصور الجنان ، وضريحه مطاف وفود الرحمة والغفران .

\* \* \*

ومات في هـــذه السنة الأمير المبجل ، والنبيه المفضل ، على بن عبد الله ، الرومي الأصـــــل ،

مولى الأمير أحمد كتخدا صالح . اشتراه سيده صغيرا ، فتربى في الحريم . .

وأقرأه القرآن وبعض متون الفقه ، وتعسلم الفروسية ورمى السهام ، وترقى حتى عمل خازندارا عنده .

وكان بيته موردا للأفاضل .. فكان يكرمهم ويحترمهم ويتعلم منهم العلم ، ثم أعتقه وأنزله حاكما فى بعض ضياعه ، ثم رقاه الى أن عمله رئيسا فى باب المتفرقة ، وتوجه أميرا على طائفته صحبة الخزانة الى الأبواب السلطانية .. مع شهامة وصرامة ، ثم عاد الى مصر .

وكان من يعتقد فى شيخنا السيد على المقدسى، ويجتمع به كشيرا ، وكان له حافظة جيدة فى استخراج الفروع . واتقن فن رمى النشاب الى أن صار أستاذا فه .

وانفــرد فى وقته فى صــنعة القسى والســهام والدهانات .. فلم يلحقه أهل عصره .

وأضر بعينيه ، وعالجهما كثيرا فلم يفده .. فصبر واحتسب . ومع ذلك فيرد عليه أهل فنه ويسألونه فيه ، و بعتمدون على قوله .

ولقد أتاه - وهو فى هذه الضرارة - رجل من أهل الروم اسمه حسن ، فأنزله فى بيته وعلمه هذه الصنعة حتى فاق ، فى زمن قليل ، أقرانه ، وسلم له أهل عصره .. وحبنت ذ طلب منه أن بأذن له فيها ..

واجتمع أهل الصنعة فى منزله لحضور هذا المجلس ، فأرسل الى شبحنا السند محمد مرتضى وطلب منه شبيئا بناسب المجلس ، فكتب حو لسانه :

« الحمد لله الذي علم الانسمان مالم يعلم ، وهدى بفيض فضله الى الطريق الأقوم .

« والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد

النبى الأكرم ، الناصر لدين الحق بالسبف والسنان المقدم ، وعلى آله وصحبه ما رمى مجاهد فى سبيل الله سهما والى الجنة تقدم . « أما بعد .. فيقول الفقير الى الله تعالى على ابن عبد الله -- مولى المرحوم أحمد كتخدا صالح -- غفر الله ذنوبه ، وستر عيوبه ، ورحم من مضى من سلفه ، وجعل البركة فى عقبه وخلفه :

« اعلموا – اخوانى فى الله ورسوله – أن كل صنعة لها شيخ وأستاذ . وقد قالوا : « صنعة بلا أستاذ ، بدركها الفساد » . وأن صنعة القوس والنشاب ، بين الأقران والأصحاب ، على معر الأحقاب .. شريفة ، وطريقة بين السلف والخلف مقبولة منيفة ، اذ بها تعمير باب الجهاد ، وفتح قلاع أهل الكفر والعناد ..

« وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى الكتاب ، باعداد القوة ، وفسر ذلك برمى النشاب (١) .. حيث قال جل ذكره : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

(ثم طبل السبد مرتضى فى صيغة هذه الاجازة وسبه ، الى أن نقول : )

« فلما رأيت هذا الاتقان في صنعته ، والاذعان بحسن معرفته ، والاحكام - مع التفقه في سائر الأوقات – لأصول صناعته ، صدرت مني هذه الاجازة الخاصة له بشهادة الاخران في هذه الصينعة الشريفة البيان ، كما أجازني به الشيخ الصالح الكامل الماهر البارع المرحوم عبد الله أفندي ابن محمد البسنوي ، بحق أخذه لذلك عن شيخه المرحوم الحاج على الألباني ، عن شيخه محمد الاسطنبولي ، باستناده المتصل الى عبد الرحمن الفزارى ، والامام صاحب الاختيار مؤلف « الايضاح » المعروف بالطبرى ، يحق أخذهما عن أئمة هـ ذا الفن المشهورين : طاهر البلخي ، واسحق الرفاء ، وأبي هاشــــم الباوردي .. بأسانيدهم المتصلة عن شيخ الى شيخ الى أن ينتهى ذلك الى سيدنا اسماعيل عليه الصلاة والسلام \_ وحسبك من علو سند ينتهى الى هذا الامام ا

« وأوصيه - كما أوصى أخواني ونفسى -المخالطة بالأدب الجبيل ، وتواضع النفس ، وحملها على مكارم الأخلاق ، وألا يرفع نفسه على أحــد ، وألا يحقر أحدا من خلق الله ، وأن يحمل دأيه لزوم الصمت ، والقناعة بالقليل ، مع المداومة على ذكر الله .. بالسكينة والوقار ، وأن سمى الله في أول مسكه في صنعته ، ويستمد من الله القوة والحول ، ولا بضجر ، ولايبأس من روح الله ، ولاسب نفسه ولا قوسه ولا سهامه ، ولا يحدث نفسه بالعجز .. فانه يصل الى ما وصل اليه غيره ، فإن الرجال بالهمم .. ففي الحديث : « المؤمن القوى أحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير » . وأن يديم النظر الي معرفة العيوب العارضة للقسى والسهام ، وعقد الأوتار ، ويتعماهد لذلك ، وكيفية ازالة العيب ان حدث ، ويعرف من أى حدث ، وألا يبيع

<sup>(1)</sup> حض الله تمالى فى كتابه المحكيم على القتال في سسبيله لا ودعا رسوله صلى الله عليه وسلم الى الحهاد اعلاء لكلمة الحق ولكن الخطر ، كل الخطر ، هو أن نفسر « السيدمحمد مرتضى الله الكريمة بأن « اعداد القوة » تقتصر على الرمى بالنشاب ٠٠٠

فاذا كان الرمى بالنشباب آخر ما انتهت اليه العقول من مظاهر التوة في رابه ، فعلى العدوة الاخرى من البحر الابيض المتوسط كان قوم يكيدون للشرق كيدا ، ويدبرون له تدبيرا .

وابناء الشرق بشقون بقادة فكر ( يقدمون بين أبديهم موزونات الفضة ، وبلتمسون منهم الاحوبة . . . فمن ظفر منهم بقطعة ورقة \_\_\_\_ ولو بقدر الأنملة \_\_\_ فكأنما ظفر بحسن الخاتمة ، وحفظها معه كالتميمة ! » .

تم لاينورع هؤلاء « الرعماء » انفسهم عن تفسير آيات الله فأ القتال وأحاديث رسوله في الجهاد • • • بان أدانها هي الرمي بالنشاب ، والقرن التاسع عشر لل قرن البخار والكهرباء سلمي الأبواب ، ولم يبق على حملة نابليون على مصر الا بضمة أعوام أ

ملاح الجهاد لكافر ، ويفتش دين من يشترى ان كان رجلا ، أو صبيا فيحتاج ذلك الى اذن والده .. فاذا علم اسلامه ووثق فيأخذ عليه العهد ألا يرمى به مسلما ، ولا معاهدا ولا كلبا ولا تسيئا من ذوات الأرواح .. الا أن يكون صيدا أو ما يجب قتله .

« وألا يعلم صنعته الالأهله الذي يثق بدينه . فقد روى أنه لا يحل منع العلم عن مستحقه ، ويجب اعطاؤه بحقه .. سيما ان كان عارفا بقدر العلم ، راغبا فيه ، طالبا لوجه الله تعالى .. لا للمباهاة والمفاخرة .

« ويجب عليه أن يروض تلامذته ويؤلف بينهم، ويحرضهم على العمل ، ولا يعاتبهم الا فى خلوة .. وهو — مع ذلك — لازم الهيبة ، كثير السكوت ، متأن فى الأمور ، غير عجول للجواب .

« والتقوى أصل كل شيء ، وهي رأس مال الانسان .

« ونختم الكلام بالحمد والثناء للرب المسالك المثان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان ، وعلى آله وصحبه الأعيان » .

وكان عند المترجم كتب نفيسة فى كل فن . رحمه الله .

#### \* \* \*

ومآت فی هذه السنة الأمير محمد أغا البارودی — وهو مملوك أحمد أغا ، مملوك ابراهيم كتخدا القازدغلی — رباه سيده وجعله خازنداره ، وعقد له على ابنته . فلما توفى سيده ، طلقها و تزوج بزوجة سيده — هانم بنت ابراهيم كتخدا من الست البارودية — وهى أم أولاده .

وتقید بخدمة اسماعیل بیك ، وتداخل معه ، حتى نصبه فى كتخدائیة ، وأحبه ، واحتوى على عقله ، فسلم له قیاده فى جمیع أشــغاله ، وارتاح

اليه ، وجعله أمين الشون والضربخانة وغيرهما ، فعظم شأنه ، وارتفع قدره ، وطار صيته بالأقاليم المصرية .

وصار الایرادالیه ، والمصرف من یده ، فیصرف جماکی العسمی ولوازم الدولة وهدایاها ، ومصاریف العمائر والتجارید ، واحتیاجات أمیر الحج من اللوازم ، من الجمال والأرحال والقرب والخیش والعلیقوالذخیرة التی تسافر فی البحر والبر ، وعوائد العرب وکساویهم ، والهجن والبغال ، وأرباب الصیت وغیر ذلك . واذا كان وقت خروج المحمل ، فلا یری أمیر الحج الا جمیع احتیاجاته ولوازمه حاضرةمهیأة علی أتم ما یكون .

وزوج ابنة سيده لخازنداره على أغا ، وعمل لهما مهما عظيما عدة أيام . وحضر اسماعيل بيك والأمراء والأعيان ، وأرسلوا اليه الهدايا العظيمة ، وكذلك جميع التجار والنصارى والكتاب القبط ومشايخ البلدان .

وبعد تمام أيام العرس ولياليه بالسماعات والآلات والملاعيب والنقوط ، عملوا للعروس زفة بهيئة لم يسبق نظيرها ، ومشى جميع أرباب الحرف وأرباب الصنائع ، مع كل طائفة عربة ، وفيها هيئة صناعتهم ومن يُستغلُّ فيها مثل : القهوجي بآلته وكانونه ، والحلواني والفطاطري والحباك والقزاز بنوله .. حتى مبيض النحاس والحيطان والمعاجيني ، وبيساعين البز وأرباب الملاهى والنسساء المغسانى وغيرهم -- كل طائفة في عربة -- وكان مجموعها نيف أوسبعين حرفة ، وذلك خلاف الملاعيب والبهالوين والرقاصين والجنك . ثم الموكب وبعده الأغوات والحسريم ، والملازمون والسماة والجاويشية . وبعدها عربة العروس من صناعة الافرنج ، بديعة الشكل ، وبعدها مماليك الخزنة والملسون الزروخ ، وبعدهم النوبة التركية والنفيرات .

ت زفة غريبة الوصح ، لم يتنق مثلها بعدها . رمات فى غرة رمضان ، وبمو ته ارتفع الطاعون! وقيل :

> واذا كان منتهى الصر موتا فسسواء علوبله والقصسير

ومات الصنو الوجيه ، والفريد النبيه ، محمد أفندى ابن سليمان أفندى ابن عبد الرحمن أفندى ابن مصطفى أفندى ككليويان ( ويقال لها فى اللغة العامية جمليان ) .

نشأ فى عفة وصلاح وخير وطلب العلم ، وعانى الجزئيات والرياضيات ، ولازم الشيخ المرحوم الوالد (۱) ، وقرأ عليه كشيرا من الحسابيات والفلكيات ، والهيئة والتقويم ، ومهر فى ذلك ، وانتظم فى عداد أرباب المعارف ، واشترى كتبا كثيرة فى الفن ، واستكتب وكتب بخطه الحسن ، واقتنى الآلات والمستظرفات ، وحسب وقوم الدساتير السنوية — عشرة أعوام مستقبلة — الدساتير السنوية وتواقيعها .

ورسم كشيرا من الآلات الغريبة والمنحرفات ، وكان شغله وحسابه فى غاية الضميط والصحة والحسن .

وكان لطيف الذات ، مهذب الأخلاق ، قليـــل الادعاء ، جميل الصحبة وقورا .

مات أيضا بالطاعون فى شعبان ، وتبددت كتبه وآلاته .

#### \* \* \*

ومات أيضا ، النبيه اللطيف ، والمفرد العفيف ، أحمد أفندى الوزان بالضربخانة . وكان انسانا حسنا ، جميل الأوضاع ، مترهف الطباع ، محتشما وقورا ، ودودا محبوبا لجميع الناس .

(١) والد الشيخ عبد الرحمن الجبرتي •



#### الأربعاء مستهله ( ١٦ اغسطس ١٩٧١ م ) :

عينوا صالح أغا ، كتخدا الجاويشية ، الى السفر الى الديار الرومية ، وصحبته هدية ، وشربات ، وأشياء . وصالح أغا هـ ذا هو الـ ذى بعثوه قبل ذلك لاجراء الصلح على يد نعمان أفندى ، ومحمود بيك ، وكاد أن يتم ذلك ، وأفسد ذلك حسن باشا ، ونفى نعمان افندى بذلك السبب وذلك قبل موت حسن باشا بأربعة أيام فلما رجعوا الى مصر فى هذه المرة عينوه أبضا للارسالية السابقة ومعرفته بالأوضاع وكان صالح أغا هذا عندما حضروا الى مصر ، سكن ببيت البارودى ، وتزوج بزوجته .

# ه منه ( ) سبتمبر ۱۷۹۱ م ):

ركب الأمراء لوداع صالح أغا ، ونزل من مصر القدسة .

وفيه: هبط النيل، ونزل مرة واحدة ، وذلك في أيام الصليب، ووقف جريان الخليج والترع وشرقت الأراضى ، فلم يرو منها الا القليل جدا ، فارتفعت الفلال من السواحل ، والرقع ، وضجت الناس ، وأيقنوا بالقحط ، ويئسوا من رحمة الله . وغلا سعر الغلة من ريالين الى ستة ، وضجت النقراء وعيطوا على الحكام ، فصار الأغا يركب الى الرقع والسواحل ، ويضرب المتسبين فى الغلة ، ويسمرهم في آذانهم . ثم صار ابراهيم بيك يركب الى بولاق، ويقف بالساحل ، وسعر الغلة ناربعة ريال الأردب، ومنعهم من الزيادة على ذلك ، فلم نجع .

وكذلك مراد بيك كرر الركوب ، والتحريج على عدم الزيادة ، فيظهرون الامتثال وقت مرورهم ، فاذا التفتوا عنهم ، باعوا بمرادهم ، وذلك مع كثرة ورود الغلال ، ودخول المراكب ، وغالبها للأمراء ، وينقلونها الى المخازن والبيوت .

#### وبعصيسا

# اوائله ( اوائل اكتوبر ۱۷۹۱ م ) :

وصل قاصد وعلى يده مرسوم بالعفو والرضا عن الأمراء ، فعملوا الديوان عند الباشا ، وقرأوا المرسوم ، وصورة ما بنى عليه ذلك : أنه لما حضر السيد عمر أفندى بمكاتبتهم السابقة الى الباشا ، ويترجون وساطته في اجراء الصلح ، فأرسل مكاتبة في خصوص ذلك من عنده ، وذكر فيها أن من بمصر من الأمراء لاطاقة لهم بهم، ولا يقدرون على منعهم ، ودفعهم ، وأنهم واصحلون ، وداخلون على كل ودفعهم ، وأنهم واصحلون ، وداخلون على كل منهاء المرسوم جوابا عن ذلك ، وقبول شفاعة الباشا ، والاذن لهم بالدخول بشرط التوبة والصلح بينهم ، وبين اخوانهم . فلما فرغوا من وراءة ذلك ضربوا شنكا ومدافع .

#### الثلاثاء ١٢ منه (١١ أكتوبر ١٧٩١م)!

حضر الشيخ الأمير الى مصر من الديار الرومية ، ومعه مرسومات خطابا للباشا ، والأمراء . فركب المشايخ ولاقوه من بولاق ، وتوجه الى بيته ، ولم يأت للسلام علبه أحد من الأمراء ، وأنعمت عليه الدولة بألف قرش ، ومرتب بالضربخانة قرش فى كل يوم ، وقرآ هناك البخارى عند الآثار الشريفة بقصد النصرة !!

# رسبيع الأول

# (نُوفمبر ۱۷۹۱ م)

فيه: عمل المولد النبوى بالأزبكية ، وحضر مراد بيك الى هناك ، واصطلح مع محمد أفندى البكرى ، وكان منحرفا عنه بسبب وديعت التى كان أودعها عنده ، وأخذها حسن باشا .

قبضه من الشيخ ، لبستوفى بذلك بعض حقه . وطال النزاع بينهما بسبب ذلك ، ثم اصطلحا على قدر قبضه مراد ببك منهما . وحضر مراد بيك الى الشيخ فى المولد ، وعمل له وليمة ، واستمر عنده حصة من الليل ، وخلع على الشيخ فروة سمور . وفيه : عملوا ديوانا عند الباشا ، وكتبوا عرضحال بتعطيل الميرى بسبب شراقى البلاد .

وفيه : سافر محمد بيك الألفى الى جهة شرقية بليس .

وفيه: حضر ابراهيم بيك الى مسجد أستاذه للكشف علبه ، وعلى الخزانة ، وعلى مافيها من الكتب ، ولازم الحضور اليه ثلاثة أيام ، وأخذ مفتاح الخزانة من محمد أفندى حافظ ، وسلمه لنديمه محمد الجراحى ، وأعاد لها بعض وقفها المرصد عليها بعد أن كانت آلت الى الحراب ، ولم يق بها غير البواب أمام الباب .

# ربسيسع الآخر ( ديسمبر 1۷۹۱ م )

قرروا تفريدة على تجار الغسورية ، وطبلون ، وخان الحليلى ، وفبضوا على أنفار أنزلوهم الى التكية ببولاق ليلا فى المشاعل ، ثم ردوهم . ووزع كبار التجار ما تقرر عليهم على فقرائهم بقسوائم ، وناكد بعضهم بعضا ، وهرب كثير منهم ، فسمروا دورهم وحوانيتهم ، وكذلك فعلوا بكثير من مساتير الناس ، والوجاقلية ، وضيح الخلائق من ذلك .

# جميادي الأولى

# مستهله ( ۲۷ دیسمبر ۱۷۹۱ م ):

كتبوا فرمانا بقبض مال الشراقى ، ولودى به فى النواحى . وانقضى شهر كيهك القبطى ، ولم ينزل من السماء قطرة ماء ، فحرثوا المزروع ببعض الأراضى التى طشها الماء ، وتولدت فيها الدودة،

وكثرت الفيران جدا ، حتى أكلت الثمار من أعلى الأشجار ، والذي سلم من الدودة من الزرع ، أكله الفار .. ولم يحصل في هذه السنة ربيع للبهائم (١) الا في النادر جدا ، ورضى الناس بالعليق (٢) ، فلم يجدوا التبن ، وبلغ حمل الحمار من قصل التبن الأصفر الشبيه بالكناسة - الذي يساوي خمسة أنصاف فبل ذلك -- مائة نصف . ثم انقطع مرور الفلاحين بالكلية بسبب خطف السواس ، وأتباع الأجناد ، فصار يباع عند العلافين من خلف الضبة ، كل حفان بنصفين ... الى غير ذلك !!

وفيه : حضر صالح أغا من الديار الرومية •

# سشقال ( مايو ـ يونية ١٧٩٢ م )

فيه : سافر صالح أغا بهدية ، ومكاتبات الي الدولة ورجالها.

# ذ والقعيدة ( يونية ـ يوليه ١٧٩٢ م )

فيه : وردت الأخبار بعزل الصدر الأعظم يوسف باشا ، وتولية محمد باشا ملكا . وكان صالح أغا قد وصــــل الى الاســكندرية ، فغيروا الْكاتبات وأرسلوها اليه .

وفيه : حضر أنما بتقرير لوالي مصر على السنة الجـــديدة ، وطلع الموكب الى القلعة وعملوا له شنكا.

#### ذو انحبت

# في اواخره ( حوالي منتصف اغسطس ١٧٩٢ م ) :

شرع ابراهيم بيك فى زواج ابنته عديلة هانم للأمير آبراهيم بيك المعروف بالوالي — أمير الحج

(۱) أي زراعة البرسيم •
(۲) بعض الفول أو النسعير أو اللرة توضع للماشية على التبن •

سمايقا سـ وعمر لها بيتا مخصوصاً ، بجوار بيت الشيخ السادات ، وتفسالوا في عمل الجهساز ، والحـــلى ، والجـــواهر وغير ذلك من الأوانى ، والفضيات ، والذهبيات . وشرعوا في عمل الفرح ببركة الفيل ، ونصبوا صموارى أمام البيوت الكبار ، وعلقوا فيها القناديل ، ولصبوا الملاعيب والمسلاهي ، وأرباب الملاءيب . وفردت التفاريد على البلاد ، وحضرت الهدايا والتقادم من الأمراء والأكابر ، والتجار . ودعا ابراهيم بيك الباشا ، فنزل من القلعة ، وحضر صحبت خلم وفراهِ ، ومصاغ للعروس من جوهر ، وقسدم اله ابراهيم بيك تسعمة عشر من الخيل منهما عشرة معددة ، وسبحة لؤلؤ ، وأقبشة هندية ، وشبقات دخان مجوهرة ، وعملوا الزفة في رابع المحرم . وخرجت من بيت أبيها فى عربة غريبة الشكل صناعة الافرنج ، في هيئة كمال من غير ملاعيب ولا خزعبلات ، والأمراء والكشاف وأعيان. التجاو

وفيه : حضر عثمان بيك الشرقاوي ، وصحبته رهائن حسن بيك الجداوى - وشاهين بيك وآخرون – وسكن في مكان صغير .

وفيه : وصلت الأخبار بأن على بيك انفصل من وذهب الى جدة .

#### \* \* \*

ومات في هذه السنة السيد السند الامام الفهامة المعتمد ، فريد عصره ، ووحيد شـــامه ومصره ، َ الوارد من زلال المعارف على معينها ، المؤيد بأحكام شريعة جده .. حتى أبان صبح بقينها ، السمسيد العلامة أبو المودة محمد خليل ابن السيد العارف ، الذي ينتهي نسبه الى السيد محمد مراد بن على ا الحسيني الحنفي الدمشقي .

لم نره ، لكن سمعنا خبره ، ووردت علينا منه

مكانيات ، ووشى طروسه المجررات ، وتناقل الينا أوصافه الجبيلة ، ومكارم أخلاقه الجليطة ، كان شامة الشام ، وغرة الليالي والأبام أورق عوده بالشام وأثمر ، ونشأ بها في حجر والده والدهــر أبيض آزهر ، وقرأ القرآن ، وطالع في العلوم والأدبيات واللغة التركية ، والانشاء والتوقيع

وكان رحمه الله مفرما بصيد الشوارد ، وقيله الأوابد ، واستعلام الأخبار ، وجمع الآثار ، وتراجم العصريين ، على طريق المؤرخين .

وراسل فضلاء البلدان البهيدة ، والتمس من كل جمع تراجم أهل بلاده ، وأخبار أعيان أهل القرن الثانى عشر . وكان هو السبب الأعظم الداعى لجمع هذا النسق (١) .

وفى حلب الشهباء ، عصفت رياح المنية بروضه الخصيب ، وهصرت يد الردى يانع غصنه الرطيب ، فاحتضر بأمر الملك المقتدر ، وذلك فى أواخر صفر من هذه السنة ، وهو مقتبل الشبيبة ، ولم يخلف بعده فى الفضائل والمكارم مثله رحمه الله .



(اغسطس ـ سبتمبر ۱۷۹۲ م)

استهل والأمر فى شـــدة من الغلاء ، وتتابع المظالم ، وخراب البلاد . وشتات أهلها ، وانتشارهم

(۱) يذكر المؤلف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى عن « المترجم » الله كان يجمع لراجم كبار العلماء والاعاظم ، وكانت لتم المراسلة عن طريق المرحوم الشيخ السيد محمد مرتضى .

ولما مات « المترجم » ظفر السيخ عبد الرحمن الجبرتي بالأوراق التي كان جمعها ، وهي نحو عشر كراريس ، ذكر فيها شيوخه ومن أخذ عنه أو ساجله ، أو جالسه من رفيق وصاحب ، وساء « المعجم المختص » .

ويقول المرحوم الشيخ عبد الرحمن الجبرتى : « ورد علينا نعى « المترجم » ففترت الهمة ، وطرحت تلك الأوراق في زوايا الاهمال مدة طويلة ، حتى كادت تتناثر وتضيع ، الى أن حصل هندى باعث في تفسى على جمعها سمع ضم الوقائع والحوادث المنجددات سعلى هذا النسق » • ·

بالمدينة ، حتى مساذوا الأسواق والأزقة ، رجالا ونساء وأطفالا ، بكون ويصيحون ليسلا ونهارا من الجوع ، ويموت من الناس فى كل يوم جملة كثيره من الجوع !!

وفيه أيضا : هبط النيل قبل الصليب بعشرة أيام ، وكان ناقصا عن ميعاد الرى نحو ذراعين ، فارتجت الأحوال ، وانفطعت الآمال . وكان الناس ينتظرون الفرج بزيادة النيل ، فلما نقص انقطع أملهم ، واشتد كربهم ، وارتفعت الفلل من السواحل والعرصات ، وغلت أسعارها عما كانت .

وبلغ الأردب ثمانية عشر ريالا ، والشعير بخمسة عشر ربالا ، والفول، بثلاثة عشر ريالا ، والفولة عشر ريالا ، وكذلك باقى الحبوب ، وصارت الأوقية من الخبز بنصف فضة . ثم اشتد الحال حتى بيع ربع الويبة بريال . وآل الأمر الى أن صار الناس يفتشون على الغلة ، فلا يجدونها . ولم ببق للناس شغل ، ولا حكاية ، ولا سمر بالليل والنهار في مجالس الأعيان وغيرهم الا مذاكرة القمح والفول والأكل ونحو ذلك .

وشحت النفوس ، واحتجب المساتير ، وكثر الصياح والعويل ليلا ونهارا ، فلاتكاد تقع الأرجل الا على خلائق مطروحين بالأزقة . واذا وقع حمار أو فرس ، تزاحموا عليه ، وأكلوه نيئا ، ولو كان منتنا .. حتى صاروا يأكلون الأطفال !!

ولما انكشف الماء ، وزرع الناس البرسيم ، ونبت .. أكلته الدودة ، وكذلك الغلة فقلب أصحاب المقدرة الأرض ، وحرثوها ، وسقوها بالماء من السواقى ، والنطالات ، والشواديف ، واشعتروا لها التقاوى بأقصى القيم ، وزرعوها فأكله الدود أيضا . ولم ينزل من السماء قطرة ، ولا أندية ، ولا صقيع ، بل كان فى أوائل كيهك شرودات ، وأهوية حارة ثقيلة . ولم يبق بالأرياف الا القليل من الفلاحين ، وعمهم الموت والجلاء ا

#### رسيع الأول

فی آواخرہ ( ۱۵ نوفمبر ۱۷۹۳ م ):

حضر صالح أغا من الديار الرومية ، وعلى يده مرسومات بالعفو ، وثلاث خلع : احداها للباشا ، والأخريان لابراهيم بيك ومراد بيك . فاجتمعوا بالديوان وقرأوا المرسومات ، وضربوا مدافع . وأحضر صحبته صالح أغا وكالة دار السعادة ، وانتزعها من مصطفى أغا ، واستولى على ملايلها .

وفيه: وصلت غلال رومية ، وكثرت بالساحل ، فحصل للناس اطمئنان وسكون. ووافق ذلك حصاد الذرة ، فنزل السعرالى أربعة عشر ريالا .. الأردب وأما التبن فلا يكاد يوجد ، واذا وجد منه شيء ، فلا يقدر من يشتريه على ايصاله لداره أو دابته ، بل يبادر لخطفه السواس ، وأتباع الأجناد فى الطريق . واذا سمعوا واستشعروا بشيء منه فى مكان ، كبسوا عليه وأخذوه قهرا فكان غالب مئونة الدواب قصب الذرة الناشف . ويسرح الكثير من الفقراء والشحاذين فى نواحى الجسور ، من الفقراء والشحاذين فى نواحى الجسور ، فيجمعون مايمكنهم جمعه من الحشيش اليابس ، والنجيل الناشف ، ويأتون به ، ويطوفون به الأسواق ، ويبيعونه بأغلى الأثمان . ويتضارب على شرائه الناس ، وان صادفهم السواس ، والقواسة خطفوه من على رؤوسهم وأخذوه قهرا!

وفيه: وصلت الأخبار بأن على بيك الدفتردار لما سافر من القصير ، طلع على المويلج ، وركب من هناك مع العرب الى غزة ، وأرسل سرا الى مصر ، وطلب رجلا اعرانيا من أتباعه .. فذهب اليه صحبة الهجان ، بمطلوبات وبعض اجتياجات .

ولما وصل الى جهة غزة أرسل الى أحمد باشـــا الحزار يعلمه بوصوله . فأرســـل لملاقاته خيـــلا ورجالا ، فذهب اليه ، وصحبته نحو الثلاثين نفرا

لاغير . فلما وصل الى قرب عكا خرج اليه أحمه باشا ، ولاقاه ، ووجه الى حيف ا ، ورتب لهم بها رواتب .

وأما مراد بيك فانه خرج الى بر الجيزة من أول السنة ، وجلس فى قصر اسماعيل بيك الذي عمره هناك ، واشتفل بعمل جبخانة وآلات حرب وبارود وجلل وقنابر ، وطلب الصناع والحدادين ، وزاد فى وشرع فى انشاء مراكب وغلايين رومية ، وزاد فى بناء القصر ووسمه ، وأنشأ به بستانا عظيما وغير ذلك .

وسافر عشان بيك الشرقاوى الى تفر الاسكندرية ، وجبى الأموال في طريقه من البلاد.

#### دبسيع الآخر

الأربعاء ٢٧ منه ( ١٢ ديسمبر ١٧٩٢ م ـ ه كيهك ١٠٠٩ ق ):

أمطرت السماء مطرا متوسطا ، وفرح به الناس.

#### جمسادي الأولى

السبت أوله (١٥ ديسمبر ١٧٩٢ م):

عدى مراد بيك من بر الجيزة ، فدخل الى بيته . وأخبروا عن عثمان بيك الشرقاوى أنه رجم الى رشيد .

الثلاثاء } منه ( ۱۸ دیسمبر ۱۷۹۲ م ):

حضر المذكور الى مصر .

الخميس ٦ منه ( ٢٠ ديسمبر ١٧٩٢ م ):

خرج مراد بيك وابراهيم بيك وباقى أمرائهم الى جهة العادلية ، فأقاموا أناما قليلة ، ثم ذهب مراد بيك الى ناحية أبى زعبل . وكذلك ابراهيم بيك الوالى ، وصحبته جماعة من الأمراء الى ناحية الجزيرة . وفى وقت خروجهم نهب أتباعهم ماصادفوه من الدواب ، وصاروا يكبسون الوكائل

التى بباب الشعرية ، ويأخذون ما يجدونه من جمال الفلاحين السفارة وحميرهم الهبا .

فأما مراد بيك فانه لما وصل الى أبى زعبل ، وجد هناك طائفة من عرب الصوالحة فى خيشهم ، لا جنية لهم — فنهبهم وأخذ آموالهم ومواشيهم ، وقتل منهم نحو خمسة وعشرين شمخصا ، مابين غلمان وشيوخ! وأقام هناك يوما ، وقبض على مشايخ البلد «أبو زعبل »، وحبسهم ، وقسرر عليهم غرامة أحد عشر ألف ريال . ولم يقبل فيهم شفاعة آستاذهم ، وشتمه ، وضربه بالعصا . وأما عرب الجزيرة ، فانهم ارتحلوا من أماكنهم .

# شعبان

# ( مارس ـ أبريل ١٧٩٣ م )

وقع الاهتمام بسد خليج الفرعونية بسبب احتراق البحر الشرقي ، ونضوب مائه ، وظهرت بالنيل كيمان رمل هائلة من حد المقياس الى البحر المالح ، وسار البحر الغربي سلسول جدول تخوضه الأولاد الصغار ، ولا يمر به الا صغار القوارب. وانقطع الجالب من جميع النواحي الا ما تحمله المراكب الصغار بأضعاف الأجرة ، وتعطلت دواوين المكوس فأرسلوا الى سد الترعة رجلا مسلماني ، وصحبته جماعة من الأفرنج ، وأحضروا الأخشاب العظيمة ، ورتبوا عمل السد قريبا من كفر الخضرة ، وركبوا آلات في المراكب ، ودقوا ثلاثة صفوف خوابير من أخشاب طوال . فلما أتموا ذلك كانت الصناع فرغت من تطبيق الواح في غاية الثين شبه البوابات العظام وهي مسمرة بمسامير عظيمة ملحومة بالرصاص ، وصفائح الحديد مثقوبة بثقوب مقامة على مايوازيها من نجوش منجوشة بالخوابير المركوزة في الماء، فاذا نزلوا بيواية ألحموها بتلك الخوابير ، وتبعتهم الرجال بالجوابي المملوءة بالحصا والرمل من أمام ، ومن خلف . وتبع ذلك

الرجال الكثيرة بفلقان الأتربة والطين ، ففعلوا ذلك حتى قارب التمام ، ولم يبق الا اليسير ، ثم حصل الفتور فى العمل بسبب أن المباشر على ذلك أرسل لمراد بيك بالحضور ليكون اتمامها بحضرته ، ويخلع عليه ، ويعطيه ما وعده به من الانعام ، فلم يحضر مراد بيك ، وغلبهم الماء ، وتلف جانب من العمل . وكان أيوب بيك الصغير عاضرا ، وفى نفسه أن لايتم ذلك لأجل بلاده ، فأصبح مرتحلا ، وتركوا العمل ، وانفض الجمع !

وقد أقام العمل فى ذلك من أوائل شعبان الى أواسط شوال . ثم نزل اليها جماعة آخرون ، وطلبوا جملة مراكب موسوقة بالأحجار ، وشرعوا فى عمل سلد المكان القديم عن فم الترعة ، ودقوا أيضا خوابير كثيرة ، وألقوا أحجارا عظيمة . وفرغت الأحجار ، فأرسلوا بطلب غيرها ، فلم يسعفهم القطاعون ، فشرعوا فى هدم الأبنية القديمة ، والجوامع التى بساحل النيل ، وقلعوا أحجار الطواحين التى بالبلاد القريبة من العمل ، أحجار الطواحين التى بالبلاد القريبة من العمل ، واستمروا على ذلك حتى قويت الزيادة ، ولم يتم العمل ، ورجعوا كالأول ، وذهب فى ذلك من العمل الأموال والغرامات والسخرات ، وتلف من المراكب والأخشاب والحديد ، ما لا يحد ، ولا يعد !!

#### سشةال

#### أوائله ( حوالي منتصف مايو ١٧٩٣ م ):

ورد الخبر بأن على بيك سافر من عند أحمد باشا الى اسلامبول ، صحبة قابجى معين . فلما قرب من اسلامبول ، أرسلوا من وجهه الى برصا ليقيم بها ، ورتبوا له كفايته .. فى كل شهر خمسمائة قرش رومى .

#### No. No. No.

ومات في هذه السنة الأجل الصالح ، الناسك

المسلك العارف ، الشيخ محمد بن عبد الحافظ . أفندى أبو ذاكر الخلوتي الحنفي .

أخذ الطريق عن السيد معسطفى البكرى والشيح الحفنى ، وحضر الفقه على العلامة الشبخ محمد الدلحى والشيخ أحمد الحماقى ، وأدرك الأسقاطى والمنصورى . ولم يتزوج قط ، وكف بصره ، وانقطع فى بيته احدى وعشرين سنة بمفرده، وليس عنده قريب ولا غريب ، ولاجارية ولا عبد ، ولا من يخدمه فى شىء مطلقا ...

وبيته متسع - جهة التبانة - وبابه مفتوح دائما وعنده الأغنام والدجاج والأوز والبط ، والجميع مطلوقون فى الحوش وهو بباشر علفهم واطعامهم وسقيهم الماء بنفسه ، ويطبخ طعامه بنفسه .. وكذلك بغسل ثيابه .

واشتهر فى الناس بأن الجن تخدمه - وليس بعيد ا - لأنه كان من أهل المعارف والأسرار ، ويأتى اليه الكثير من الطلبة للاخذ عنه ، والتلقى منه .

وكان له يد طولى فى كل شيء ، ومشاركة جيدة فى العلوم والمعارف والأسماء والروحانيات والأوفاق ، واستحضار تام فى كل ما يسأل عنه . وعنده عدة كثيرة من السنانير (القطط) ويعرفها بالواحدة بأسمائها وأنسابها وألوانها وبقول : « هذه تحفة بنت بستانة ، وهسذه كمونة بنت باسمين ، وهذه فلانة أخت فلانة ا! »

توفى — رحمة الله — فى شهر شوال من هذه — السنة .

#### \* \* \*

ومات أبضا المجذوب المعتقد ، السيد على البكرى (١) . أقام سنين متجردا ، ويمشى فى الأسواق عريانا ، ويخلط فى كلامه ، وبيده نبوت

(۱) سبب نسبتهم هذه ۱۰ انهم كانوا بسكنون بسويغة البكرى ۱۰ وليس لانهم من البكرية .

طويل يصحبه معه فى غالب أوقاته - وقد تقدم ذكره وذكر المرأة التى تبعته المعروفة بالشيخة أمونة. وكان يحلق لحيته وللناس فيه اعتقاد عظيم .

فينصتون الى تخليطاته ، ويوجهون الفاطه ويؤولونها على حسب أغراضهم ، ومقتضيات أحوالهم .. ووقائعهم !.

وكان له آخ من مساتير الناس ، فحجر عليه ، ومنعه من الحروج ، وألبسه ثيابا ، ورغب الناس فى زيارته ، وذكر مكاشفاته وخوارق كراماته 1

فاقبل عليه الناس من كل ناحية ، وترددوا لزيارته من كل جهة ، وأتوا اليه بالهدايا والندور .. وجروا على عوائدهم في التقليد ..

وازدهم عليه الخلائق - وخصوصا النساء - فراج بذلك أمر أخيه واتسعت دنياه، ونصبه شبكة لصبده ، ومنعه من حلق لحيته فنبتت وعظمت ، وسسمن بدنه وعظم جسسمه .. من كثرة الأكل والراحة !

وقد كان قبل ذلك عربانا شقيانا ، يبيت غالب لياليه بالجوع طاويا من غير أكل ، بالأزقة في الشتاء والصيف . وقيد به من بحدمه ويراعيه في منامه ويقظته ، وقضاء حاجته ، ولا يزال يحدث نفسه ويحلط في ألفاظه وكلامه ، وتارة يضحك وتارة بشتم .. ولابد من مصادفة بعض الألفاظ لما في نفس بعض الزائرين وذوى الحاجات .. فيعدون ذلك كشفا واطلاعا على ما في نفوسهم وخطوات قلوبهم ويحتمل أن يكون كذلك ! ا فانه كان من البله المجاذب المستغرقين في شهود حالهم .

ولم يزل هذا حاله .. حتى توفى فى هذه السنة ، واجتمع الناس لمسهده من كل ناحية ، ودفنو ، بمسجد الشرايبي - بالقرب من جامع الرويعى - فى قطعة من المسجد ، وعملوا على قبر ، مقصورة ومقاما للزيارة ، واجتمعوا عند مدفنه فى ليال

وميمادات ، وقراء ومناسدين ، وتزسم عسده اصناف النفلائق .. ويختلك النساء بالرجال .

ومات آخوه أيضا بعده بنحو سنتين .



17 simul (37 limentus 1791 m. 11 and) 1700 (3):

أوفى النيل أذرعه . وانتخلت الأسمار ، وبورك فى رمى الفلال ، حتى أن الفدان الواحسد زكا بقدر خمسة أفادنة ا

وبلغ النيل الى الزيادة المتوسطة وثبت الىأول بابة ، وشمل الماء غالب الأرض بسبب التفات الناس لسد المجارى ، وحفر الترع ، واصلاح الجسور.

#### سنفر

#### اوائله (اوائل سبتمبر ۱۷۹۲م):

وصل قابجی من الدیار الرومیة بطلب مال المصالحة والحلوان ، فأنزلوه فی دار ، وهادوه ، ورتبوا له مصروفا .

ومن الحوادث أن الناس انتظروا جاويش الحج ، وتشوفوا لحضوره .

ولم يذهب اليهم فى هذه السنة ملاقاة بالوش ولا بالألزم .

وأرسل ابراهيم بيك هجانايستخبر عن الحجاج ، فذهب .

# ليلة ٢٣ منه ( ٣٠ سبتمبر ١٧٩٣ م ):

رجع الهجان وأخبر أن العرب تجمعوا على الحج من سائر النواحى ، عند مغاير شعيب ، ونهبوا الحجاج ، وكسروا المحسل ، وأحرقوه ، وقتلوا غالب الحجاج والمغاربة معهم ، وأخذوا أهمالهم ، ودوابهم ، ونهبوا أثقالهم ، وانجسرح أمير الحج ،

والسابه ثلاث رسادات ، وغاب خبره ثلاثة أيام ، ثم أحضره العرب ، وهو عسريان فى أسوآ عال ، وآخذوا النساء باحسالهن ، والذى تبقى منهم أدخلوه الى قلمة العقبة ، وتركبم الهجان بها من غير ماء ، ولا زاد ، فنزل بالناس من الفم والحزن تلك الليلة مالا مزيد عليه ا

#### ٧٧ منه (٤ اكتوبر ١٧٩٢ م):

عينوا محمد بيك الألفى وعثمان بيك الأشقر ، ليسافرا بسبب ذلك ، فخرجا ، وخطف أتباعهم فى ذلك اليوم ماصادفوه من الجمال والبطال والحمير وقرب السقائين التى تنقل الماء من الخليج ، ونهبوا الخبز من الطوابين والمخابز ، والكمك والعيش من الباعة ا

وفى يوم خروجهم وصل جماعة من الحجاج ، ودخلوا فى أسوأ حال من العرى والجوع والتعب . فلما وصلوا الى نخل تلاقوا مع باقى الحجاج على مثل ذلك ، ووجدوا أمير الحجاج ذهب الى غزة ، وصحبته جماعة من الحجاج ، وأرسل يطلب الأمان . ولم يزوروا المدينة فى هذه السنة . وأرسل من صرة المدينة اثنين وثلاثين ألف ريال مع عرب حرب .

وضاع فى هذه الحادثة من الأموال والمحزوم شىء كثير جدا ، وأخبروا أن موسم هذا العام كان من أعظم المواسم ، لم يتفق مثله من مدة مديدة .

# رببيع الأول

# الاثنين أوله (٧ أكتوبر ١٧٩٣ م):

دخل باقى الحجاج على مثل حالة من وصل منهم قبل ذلك .

# الثلاثاء ٢ منه ( ٨ اكتوبر ١٧٩٣ م ):

عملوا الديوان بالقلعة ، واجتمع الأمراء والوجاقلية والمشايخ ، وقرىء المرسوم الذي

حضر بصحبة الأغاء فمكان منهمونه طلب العلوان والخزينة ، رقدر ذلك تسعة الاك وأربعسائة كيس ، وعشرة آلاف وخسسة وأربعون نصفا فضة تسلم لبد الأغا المعين من غير تأخير .

وفيه: عمارا على زوجات أمير الحج ثلاثين ألف ريال ، وأرسلوا الى بيت حسن كاشف المعمار ، فأخذوا ما فيه من الفلال وغيرها ، لأنه قتل في معركة العرب مع الحجاج ، وألبسوا زوجته الخاتم قيرا عنها ، ليزوجوها لمملوك من مماليك مراد بيك ، وهى بنت على أغا المعمار ، ووجدت على زوجها وجدا عظيما ، وأرسلت جماعة لاحضار رمته من قبره الذى دفن فيه في صندوق على هيئة تابوت .

وفيه: شرع الأمراء في عمل تفريدة على البلاد بسبب الأموال المطلوبة ، وقرروها: عال ، وهو أربعمائة بال .. ووسيد ، وهو ثلثمائة ، والدون ، مائة وخمسون ، وكتبوا أوراقها عملى الملتزمين ليحصلوها منهم .

# الغميس ٤ منه (١٠ أكتوبر ١٧٩٣ م):

سافر حسن ، كسحدا أبوبيك ، بأمان لعشمان بيك ليحضره من غزة . ووصل المتسفرون بجشة حسن كاشف المعمار .

# جمسادي الأولى

# ٠٠ منه ( ٢٤ ديسسبر ١٧٦٣ م ):

وصل عثمان بيك طبل الاسماعلى أمير الحج الى مصر مكسوف البال ، ودخل الى بيته .

وفيه: حضر الصدر الأعظم يوسف باشا الى الاسكندرية ليتوجه الى الحجاز ، فاعتنى الأمراء بشأنه ، وأرسلوا له ملاقاة ، وتقادم ، وهدايا ، وفرشوا له قصر العينى ، ووصل الى مصر ، وطلع من المراكب الى قصر العينى ، وأرسلوا له تقادم

وذ. يافات ، ثم حضروا للسلام عليه فى زحمة وكبكبة ، فغام على ابرانيم بيان ومراد بيك خلعا شيئة ، وقدم لهما حسانين بسرجين مرختين ، ثم نزل له الباشا المتولى بعد بومين ، وسلم عليه ، ورجم الى القامة ، وأقاموا لينفارته عبد الرحمن بيك الابراهيمى ، جلس بالقصر المواجه لقصر المواجه لقصر المواجه لقصر

وقد تغیارا من حضوره ، وظنوا ظنونا ...

# جسسادي الآخرة

# ٣ منه (١ يناير ١٧٩١ م):

طلع بوسف باشا الى القلعة باستدعاء من الباشه المتولى ، فجلس عنده الى بعب الظير ، ونزل فى موكب حافل الى محله بمصر الدينى وأرسل له ابراهيم بيك ومراد بك مع كتحدائي هدية ، وهي خمسسائة اردب قميح ، ومائة أردب أرز ، وتمييات أقمشة هندة وغير ذلك

و أقام بالتمر أباما ، و قضوا أشغاله ، وهيأوا له اللوازم والمراكب بالسوس . وركب في أواسط جمادي الآخرة وذهب الى السويس ليسمافر الى جدة من القازم

# d,500 17.09 day

لم يقع بها شيء من الحوادث الحارجية سوى جور الأمراء وتنسابع مظالمهم واتحد مراد بيك الحيزة سكنا وزاد في مسارته ، واستولى على غالب بلاد الجيزة : بعضها بالثمن القليل ، وبعضها غصبا ، وبعضها معاوضة . واتحد صالح أغا أنضا له دارا بعانيه ، وعمرها وسكنها بحريمه ليكون قريبا من مراد بيك .

#### المحسنرم

۲۷ منیه ( ۲۶ اغسطس ۱۷۹۶ م سری ۲۰ مسری ۱۵۱۰ ق ):

أوفى النيل أذرعه ، وكسر السد بحضرة الباشا والأمراء ، وجرى الماء في الحليج .

#### سيفر

#### (سبتمبر ۱۷۹۶م)

ورد الخبر بوسول سالح باشا والى مصر ، الى اسكندربة ، وأخذ محمد باشا فى أهبة السفر ، ونزل وسافر الى جهة اسكندرية .

#### رسيع الأدل

# ٠٠ منه ( ١٥ أكتوبر ١٧٩٤ م ):

وصل سالح باشا الى مصر وطلع الى القلعة . ( أواخره اكتوبر وأوائل نوفمبر ١٧٩٤ م ) :

ورد الخبر بوصول تقليد الصدارة الى محمد باشا عزت — المنفصل عن مصر — وورد عليه التقليد وهوباسكندرية ، وكان صالح آغا الوكيل ذهب ضحيته ليشيعه الى اسكندرية ، فأنعم عليه بفرمان مرتب على الضربخانة باسم حريسه ألف نصف فضة فى كل يوم .

# دبهيع الآخر

۱۵ منه (۹ نوفمبر ۱۷۹۶ م – ۲ هاتور ۱۵۱۱ ق):
آمطرت السماء مطرا غزیرا قبل الفجر . وکان ذلك بعید بابة القبطی .

#### ذو أتحجبة

# ( يونية ـ يولية ١٧٩٥ م )

وقع به من الحوادث أن الشيخ الشرقاوى له حصة فى قرية بشرقية بلبيس ، حضر اليه أهلها، وشكوا من محمد ببك الألفى ، وذكروا أن أتباعه حضروا اليهم وظلموهم ، وطلبوا منهم ما لا قدرة

لهم عليه ، واستغاثوا بالنسيخ . فاغتاظ ، وحضر الى الأزهر ، وجسع المسايخ ، وفقلوا أبواب الجامع ، وذلك بعدما خاطب مراد بيك ، وابراهيم بيك ، فلم يبديا شيئا .. فقعل ذلك فى ثانى بوم ، وقفلوا الجامع ، وأمروا الناس بغلق الأسسواق والحوانيت .

ثم ركبوا فى ثانى يوم ، واجتمع عليهم خلق كثير من العامة ، وتبعوهم ، وذهبوا الى بيت الشيخ من السادات ، وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة ، بحيث يراهم ابراهيم بيك . وقد بلغه اجتماعهم ، فبعث من قبله أيوب بيك الدفتردار فحضر اليهم ، وسلم عليهم ، ووقف بين يدبهم ، وسألهم عن مرادهم . فقالوا له :

« نريد العدل ، ورفع الظلم والجور ، واقامة الشرع ، وابطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها وأحدثتموها » .

فقال: « لا يمكن الاجابة الى هذا كله ، فاننا ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات » .

فقيل له: « هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس ، وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء المماليك، والأميربكون أميرابالاعطاء ، لابالأخذ!» فقال: « حتى أبلغ » .

وانصرف ، ولم يعد لهم بجواب ، وانفض المجلس ، وركب المشايخ الى الجامع الأزهر . واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية ، وباتوا بالمسجد ، وأرسل ابراهيم بيك الى المشايخ يعضدهم ، ويقول لهم : «أنا معكم ، وهذه الأمور على غير خاطرى ، ومرادى » . وأرسل الى مراد بيك يخيفه عاقبة ذلك . فبعث مراد بيك يقول :

« أجيبكم الى جميع ماذكرتموه الا شيئين : ديوان بولاق ، وطلبكم المنكسر من الجامكية . وتبطل ما عدا ذلك من الحوادث والظلم ، وندفع لكم جامكية سنة تاريخه أثلاثا » .

ثم طلب أربعة من المشايخ عينيم بأسسمائيم ، فذهبوا اليه بالجيزة ، فلاطفهم ، والتمس منيم السعى في الصلح على ماذكر . ورجموا من عنده ، وباتوا على ذلك تلك الليلة .

وفي اليوم الثالث حضر الباشا الى منزل ابراهيم بيك، واجتمع الأمراء هناك. وأرسلوا الى المشايخ، فحضر الشيخ السادات ، والسيد النقيب، والشيخ الشرقاوي ، والشيخ البكري ، والشميخ الأمير . وكان المرسل اليهمرضوان ، كتخدا ابراهيم بيك ، فذهبوامعه، ومنعوا العامة من السعى خلفهم . ودار الكلام بينهم، وطال الحديث ، وانحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا ، والتزموا بما شرطه العلماء علمهم، وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين كيسا موزعة ، وعلى أن يرسلوا غلال الحرمين ، ويصرفوا غلال الشون ، وأموال الرزق ، ويبطلوا رفع المظالم المحدثة ، والكشوفيات والتفاريد والمُسكوس ، ما عدا ديوان بولاق ، وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم الى أموال الناس ويرسلوا صرة الحرمين . والعوائد المقررة من قديم الزمان ، ويسيروا في الناس سيرة حسنة .

وكان القاضى حاضرا بالمجلس ، فكتب حجة عليهم بذلك ، وفرمن عليها الباشا ، وختم عليها ابراهيم بيك ، وأرسلها الى مراد بيك فختم عليها أيضا ، وانجلت الفتنة ورجع المشايخ ، وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وهم بنادون : « حسب مارسم ساداتنا العلماء : بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية » !

وفرح الناس، وظنوا صحته، وفتحت الأسواق، وسمكن الحال على ذلك نحو شهر، ثم عاد كل ما كان مما ذكر ... وزيادة!

ونزل عقيب ذلك مراد بيك الى دمياط ، وصرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك .

ومات في هده السنة ، الذمى المعلم ابراهيم الحوهرى ، رئيس الكتبة الأقباط بمصر . وأدرك من العظمة ونفاذ الكلمة وعظم الصيت والشهرة مع طول المدة بمصر حما لم يسبق لمثله من أبناء جنسه فيما نعلم .

وأول ظهوره من آيام المعلم رزق - كاتبعلى بيك الكبير ولما مات على بيك والمعلم رزق ، ظهر آمره ونما ذكره ، فى آيام محمد بيك فلما انقضت أنام محمد بيك وترأس ابراهيم بيك ، قلده جميع الأمور ، فكان هو المسار اليه فى الكليات والجزئيات .. حتى دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الابراد والمنصرف ، وجميع الكتبة والصيارف من تحت بده واشارته .

وكان من دهاقين العالم ودهاتهم ، لا يعزب عن ذهنه شيء من دقائق الأمور ، ويداري كل انسان بما بليق به من المداراة ، ويحابي ويهادى ويهادى وبفعل مابوجب انجذاب القلوب والمحبة ، ويهادى ويبعث الهدايا العظيمة والشموع الى بيوت الأمراء . وعند دخول رمضان يرسل الى غالب آرباب المظاهر ، ومن دونهم ، الشموع والهدايا والأرز والسكر والكساوى .

وعمرت فى آيامه الكنائس وديور النصارى ، وأوقف عليها الأوقاف الجليلة والأطيان ، ورتب لها المرتبات العظيمة والأرزاق الدارة والغلال .

وحزن ابراهيم بيك لموته ، وخرج فى ذلك اليوم الى قصر العينى حتى يشاهد جنازته ، وهم ذاهبون به الى المقبرة ، وتأسف على فقده تأسفا زائدا . وكان ذلك فى شهر ذى القعدة من السنة .



لم يقع بها شيء من الحوادث التي يعتني .

بتقبيدها ، سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم ..

#### \* \* \*

ومات فى هذه السنة ، العمدة العلامة ، والرحلة الفهامة ، الفقبه الفاضل ، ومن لبس له فى الفضل مناضل ، الشيخ حسن بن سالم الهوارى المالكى ، أحد طلبة شبخنا الشيخ الصعيدى . وبعد وفاة شيخه ولى مشيخة رواق الصعابدة .

وكان فيه صلابة زائدة ، وقوة جنان وشدة تجارى . واشترى خرابة بسوق القشاشين — بالقرب من الأزهر — وعمرها دارا لسكنه ، وتعدى حدوده وحاف على أماكن جيرانه ، وهدم مكتب المدرسة السنانية ، وكان مكتبا عظيما ذا واجهتين وعمودين وأربع بوائك وزاوية ، جداره من الحجر النحيت ، عجيبة الصنعة في البروز والاتقان . فهدمه وأدخله في بنائه من غير تحاش أو خشية لوم مخلوق ، أو خوف خالق .

وأوقف أعوانه من الصعايدة المنتسبين للمجاورة وطلب العلم ، يسخرون من يمر بهم من حمير الترابين ، وجمال الأعيان المارين عليهم ، فيستعملونها في نقل تراب الشيخ .. لأجل التبرك: اما قهرا أو محاماة .

وكذلك المؤن ، حتى تممها على هذه الصورة ، وسكن فيها ، وأحدق به الجلاوزة من الطلبة يغدون ويروحون فى الخصومات والدعاوى ، ويأخذون الجعالات والرشوات ، من المحق والمبطل ، ومن خالف عليهم ضربوه وأهانوه .. ولو عظيما ، من غير مبالاة ولا حياء !

ومن عزلهم أو لامهم كفروه ، ونسبوه الى الظلم والتعدى والاستهزاء بأهل العلم والشريعة . وزاد الحال ، وصار كل من رؤساء الجماعة شيخا على انفراده ، يجلس فى ناحبة ببعض الحوانيت ، يقضى ويأمر وبنهى .

وفحش الأمر الى أن نادى عليهم حاكم الشرطة .. فانكفوا .

ومرض شيخهم بالتشينج شهورا وتوفى ،



#### ( FPVI - APVI 9)

لم يقع فيهما من الحوادث التى تتشوف لها النفوس ، أو تشتأق اليها الحواطر ، فتقيد فى بطون الطروس .. سوى ماتقدمت اليه الاشارة ، من أسباب نزول النوازل ، وموجبات ترادف البلاء المتراسل ، ووقوع الانذارات الفلكية ، والآيات المحوفة السماوية .. وكلها أسباب عادية وعلامات ، من غير أن ينسب لتلك الآثار تأثيرات .

فبالنظر فى ملكوت السموات والأرض يستدلون، وبالنجم هم يهتدون ... فمن أعظم ذلك ، حصول الخسوف الكلى فى منتصف شهر الحجة ( ٢٦ ما يو ١٧٩٨ م ) ختام سنة اثنتى عشرة بطالع مشرق الجوزاء ... المنسوب اليه اقليم مصر .

وحضر طائفة الفرنسيس اثر ذلك فى أوائل السنة التالية .. كما سياتى خبر ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى .

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون « صدق الله العظيم »

# كتاب الشعب

|              | صدر في                                | اسم الكتاب                                                                 | رقم<br>الكتاب | صدر في                                                               | اسم الكتاب                                                        | روم<br>کتاب |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1204         | آول مارس                              | مائدة الشعب (٢)<br>الصحف الفسر (١)                                         |               |                                                                      | تفسیر جزء عم<br>للاستاد الامام محمد عبده                          | 1           |
| 1777<br>1777 | غرة رمضـــان<br>غرة شـــوال           | الأستاذ محمد فريد وجدى الطبعة الاولى الطبعة الثانية                        |               | أول أبريل ١٩٥٧<br>١٥ سبتمبر ١٩٥٧<br>٢٥ سبتمبر ١٩٥٧<br>١١ يونيسه ١٩٥٨ | الطبعة الاولى الطبعة الثانية الطبعة الثالثة الطبعة الرابعة        |             |
| 1904         | أول الاستار                           | نبی البر<br>الدستاد ابراهیم الابیاری<br>الطبعة الاولی                      | 10            |                                                                      | قصة السموات والأرض<br>للدكتور عمد جال الدين الفندي                | ۲           |
| 1904         | ه ابریسل<br>غرة شــوال                | الطبعة الثانية                                                             | 17            | ١٥ مايسسو ١٩٥٧                                                       | والدكتور كهد يوسف حسن الطبعة الاولى الطبعة الثانية                |             |
|              | <u>.</u> i                            | ف <b>ن الحياة</b><br>لاندريه موروا                                         | 1٧            | 11                                                                   | الطبعة الثالثة الطبعة الرابعة قصة الجنس البشرى (1)                | ا ہ         |
| 1.4 0 A      | اول مایسو<br>۸ مایسو<br>غرة ذی القعدة | الطبعة الأولى الطبعة الثانية لطبعة الثانية للصحف المفسر (٣)                | ١٨            | اول بونیـــو ۱۹۵۷<br>۱۱ أغسطس ۱۹۵۸                                   | للدكتور هندريك فان لون<br>طبعة الأولى الطبعة الثانية              | 1           |
|              | اول يونيسو                            | ساطير من الشرق<br>للاستاذ سليمان مظهر                                      | ۱۹            | اول يوليـــو ١٩٥٧                                                    | قصة الجنس البشرى (٢)                                              | ٤           |
|              | فرة ذى الحجة                          | الصحف المفسر (ع)                                                           | ۲.            | ۱۱ نوفمبر ۱۹۵۸<br>اول آغسطس ۱۹۵۷                                     | الطبعة الثانية<br>عرف نفسك                                        | ٥           |
| 1904         | اول يوليـــو                          | عالمنا الذى نعيش فيه<br>الاستاذة فاطمة محجوب                               | 71            | اول سيتمبر ١٩٥٧                                                      | للدکتور یوستاس تشسر<br>نفسیر <b>جز</b> ء ت <b>بارك</b>            | ٦           |
|              | غرة المحسرم                           | الصحف الفسر (0)                                                            | 77            | أول أكتـــوبر ١٩٥٧                                                   | لاستاذ الشيخ عبد القادر الفربي<br>الطب للشعب                      | ٧           |
|              | اول أغسيطس                            | كيف نعيش اليوم<br>الاستاذة فاطمة محجوب                                     | 77            | اول نوفمــبر ۱۹۵۷                                                    | نفريق من الاخصائيين العالمين<br>چان كريستوف (١)                   | ٨           |
|              | فرة صـــفر أول سـبتمبر                | المصحف المفسر (٦)<br>صلاح الدين الأيوبي                                    |               |                                                                      | دومان دولان<br>اشفال الصوف ( التريكو )<br>للاستاذة بثينة الكفرادي | ٠ ٩         |
| ITVA         | غرة ربيع الاول                        | للدكتور جال الدين الرمادي<br>المصحف المفسر (٧)                             | 77            | ۱۹۵۷ نوفمسبر ۱۹۵۷<br>۲۰ دیسسمبر ۱۹۵۷                                 | الطبعة الأولى الطبعة الثانية الطبعة الثانية الطبعة الثالثة        |             |
| .190A<br>    | أول أكتـــوبر                         | ناریخ الجبرتی (۱)<br>للاستاذ محمد فندیل البقلی                             | 77            | ا الشموير ۱۹۵۸                                                       | الطبعة الثالثة                                                    | ١.          |
| NYX.         | غرة ربيع الآخر                        | المعجم المفهرس (۱)<br>لالفاظ القرآن الكريم<br>للاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي | 71            | اول ینـــایر ۱۹۵۸                                                    | على هامش<br>التاريخ المصرى القديم<br>للاستاذ عبد القادر حمزة      | 11          |
|              | أول ئوقـــمبر                         | تاریخ الجبرتی (۲)                                                          | 79.           |                                                                      | مائدة الشعب (1)<br>للاستاذة بسيمة زكى ابراهيم                     | 17          |
|              | يصدر ؤ<br>غرة جادى الأولم             | المعجم المفهرس (٢)                                                         | ٣٠            | آول قــــبراير ۱۹۰۸<br>آول مارس ۱۹۵۸                                 | الطبعة الأولى الطبعة الثانية                                      |             |